د. عبد الله النفيسي

3 isulal

# عندما يحكم الإسلام





د. عند الله النفيسي

حينما يحاول النظام السياسي العربي استخدام الدين لتبرير وجوده وسلطانه، وحينما تحاول تلك الأنظمة نقل هذه الرسالة إلى الشعب من خلال أدواتها الإعلامية والإجتماعية و«الفعاليات الاقتصادية» وما أدراك ما الفعاليات؟.

إن الرسالة المراد توصيلها لذهن المواطن هي أن للسياسة رجال في الحكم يقرأون ويطلعون ويفهمون بالإنابة عن المواطن، وحسّب المواطن أن يأكل العلف كل يوم، ويرعى في المراعي كل يوم، ويحليه الرعاة كل يوم، وفي آخر النهار يعود للحظيرة كأي سائمة، لا ينطق حرفًا صائبًا، ولا يكتب جملت مفيدة، يملأ جوفه، وينزو على أنثاه، ويتقلب على ظهره كالبعير في المراغة، ويهذي، ثم ينام من غير أن يتجافى جنبه عن المضجع، ويشخر شخير من مات قلبه. هكذا يريدون المواطن العربي. هكذا يكون عندهم صالحا.

لكن - وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الكل - ما هكذا أراده الإسلام ولا هكذا أرادته الشريعة الإسلامية. ولا هكذا يكون المواطن في الإسلام.

نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية. نحن المعتبون به. نحن ضحاياه أو فرسانه. وعليه إذن فالقرار السياسي ليس شيئًا منعزلا عتا، لا يؤثر فينا، أو يتجاوزنا أو يتخطانا ولا يدوس علينا أبدًا. إنه قرار لنا أو علينا ولا وسطين في الأمر من هذه الزاوين. ومجالس الوزارات، والوزراء، وجيوشهم الإدارية، ووزاراتهم، وماهي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسي، أدوات لنقل القرار السياسي من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأمير ، أو الملك أو الرئيس ، إلى واقع نعيشه في البيوت، بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر - أمر السياسة عموما والقرار السياسي خصوصًا - يمسّنا إلى هذه الدرجة، فينبغي إذن أن تتغير نظرتنا للسياسة والحكم ولرجال السياسة والحكم أينما كانوا وحيثما حلوا. وينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع - وإن أردنا - أن ننعزل عن السياسة وشؤونها وعن رجال الحكم ونشاطاتهم. وإذا كان الأمر كذلك وبهذ<mark>ه</mark> الخطورة فينبغي علينا أن نطالب بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كإنتماء - في المحصَّلة النهائية - ليس قصيدة شعرية ولا نشيدًا وطنيًا ولا بيرقًا مطرِّزًا ولا عرضًا مسرحيًا. إنما الوطن هو الأمن والخبر والحريج والمساواة مجتمعة وفي إطار إنساني.

من أجل هذا وقف الإسلام في كافت التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية موقفًا حاسمًا من قضية المشاركة الشعبية في القرار السياسي ولصالحها. فللمسلمين الحق في محاسبة حكامهم. والأمة - في الإسلام - لها القوامة على الحاكم.

ون الكتاب





## عندما يحكم الإسلام

د. عبدالله فهد النفيسي

#### مكتبة أهاق 2013 م

فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

ا 320.21 النفيسي، عبدالله فهد.

عندما يحكم الإسلام/ د. عبدالله فهد النفيسي ـ ط1. ـ الكويت: آفاق للنشر والتوزيع، 2011

176 ص؛ 14 X 12 سم

ردمك: 978-51-35-9 99966 - 978

المالم العربي أ. العنوان.

1. الإسلام والسياسة 2. نظم الحكم - العالم العربي

رقم الإيداع : 537 / 2011 دمك : 9-35-51 – 99966 – 978

الطبعة الأولى: 1433 هـ/ مارس 2012 م الطبعة الثانية: 1434 هـ/ فبراير 2013 م الطبعة الثائثة: 1435 هـ/ نوفمبر 2013 م

جميع الحقوق محفوظة للناشر

#### مكتبة آفاق

Tel.: +965 22256141 - Fax: +965 22256142 P.O.Box: 20585 Safat - Postal Code: 13066 Kuwait info@aafaq.com.kw

www.aafaq.com.kw

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت الكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي» أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطى من الناشر.

#### فهرس الموضوعات

| 7   | الإهداء                                         |
|-----|-------------------------------------------------|
| 9   | المقدمة                                         |
| 11  | المدخل                                          |
| 34  | الإسلام والسلطة السياسية                        |
| 47  | الخلافة الراشدة: النسق التاريخي                 |
| 62  | الخلافة الراشدة: الخلاصة                        |
| 91  | الخلافةغير الراشدة: النسق التاريخي              |
| 116 | الخلافة غير الراشدة: الخلاصة                    |
| 129 | نحو وعي إسلامي                                  |
| 131 | الإسلام والعنف                                  |
| 54  | الإسلام والخروج على الحاكم                      |
| 68  | الحقوق السياسية للأفراد في ظل الشريعة الإسلامية |

بيثير لمِللهُ الرَّحْمِزِ الرَّحِينَ مِ

### الإفرار.

- إلى كل المستريحين على أرصفة الأحلام من دعاة الإسلام حتى يعرفوا
  أن التاريخ ليس قاعة انتظار وأن الإسلام لم يفتح بلاد الفرنجة بصناديق
  التبرعات.
- إلى كل المستكبرين في الأرض حتى يعرفوا أن الله أكبر وأنّهم أضعف من الذّباب وإن يَسلبهم الذّباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضَعف الطالب والمطلوب.
- إلى كل المستضعفين في الأرض حتى يعرفوا أن الله يريد الإمامة لهم وأن
  الحق لهم ومعهم.
- إلى الحفاة العراة رعاة الشاة الذين يتطاولون في البنيان ويلوثون في الدنيا
  كما تلوث البقر ضع يا غلام، ارفع ياغلام وهم في ذلك لا يذكرون
  الله ولا يحمدون الله ونَسَوا الله فأنساهم أنفسهم:
- ﴿ فَلَــَمَانَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ مَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ شَقَ عَجَّنَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ اَلْخَذْنَهُم بَفَتَةَ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ اللَّهِ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنْلَمِينَ ﴾ [الانعام: 44]

ع.ن

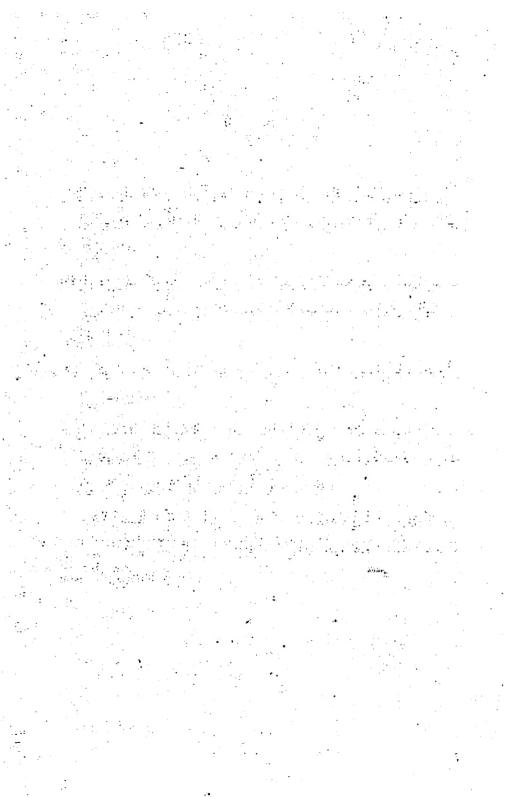

#### مقدمة (\*)

في مقبرة صليبيخات كُنّا نتمدد في القبور لمدة نص ساعة لنتذكّر هادم اللذّات. كأنّها كانت نصف قرن من شدّة الرُّعب والاختناق. لا شيء حولك إلاّ التراب والصّمت. لا شيء سوى الاختناق والصّمت. إذا عشت هذه الحالة كل يوم اثنين وأنت صائم وبعد صلاة العصر في حرّ القبر سوف تتذكر هادم اللذات ولا شك في ذلك. بعد نصف الساعة المُقرّره «نتشعبط» لنخرج من القبر ونتنفّس الصُّعداء بتملك شعور بالحزن والفرح: الحزن على الحاله في القبر والفرح أنك خرجت منه. تُرى متى تعود إليه لتمكث في البرزخ كله؟ يا عبدالله؟

كان يقودني إلى هذه التجربة كل يوم اثنين 1978 الشهيد محمد المرزوق (الذي خطفه جيش الاحتلال العراقي البغيض 1990 مع من خُطف) بسيارته البليزر الخضراء القديمة تمضي بنا (تهتز كأنّها جانّ) إلى أن نركها في ساحة مسجد المقبرة في صليبيخات. أحلى ما يُميّز هذه «الزيارة» أنها صامتة من أولها إلى آخرها. لا يكلمني محمد ولا أكلمه؛ إنها التهليل والتكبير والصلاة والسلام على نبيّنا وقائدنا ومُعلمنا محمد ﷺ، ولا نتبادل الحديث إلا بعد أذان المغرب وعلى مائدة الإفطار.

كان حديثنا يُحلِّق بنا في عالم الأَمنيات : متى يسود الإسلام؟ متى يعود عُمر وخالد وذو النوّرين والصِّديق وعليّ؟ إلامَ هذا الذُّل؟ هذه الفُرقة؟

<sup>(\*)</sup> الكرّاسة نُشرت في 1980. دار طه للنشر - لندن.

هذا الوهن؟ كيف؟ .. متى؟ .. أين؟ .. من ؟ أحيانًا نتعب من الحديث ونحس بالاختناق مثل ذاك الذي في القبر فنبكي كالأطفال ينظر بعضنا إلى بعض. ثم نصمت ذاك الصمت الحزين؛ ولا نلتقي إلّا يوم الاثنين القابل ونعود إلى نفس التجربة وننغمس في مفاعيلها ورهبتها.

كنتُ أدوِّن وأدوِّن وأُعلِّق. أعطيت المخطوطة إلى الشهيد محمد المرزوق ذات يوم مائدته بحضور «أبي عاصم» وقلت له: اقرأها واقترح عنوانًا لها. أخذها ونظر إلي دون أن ينبس بكلمة. بعد يومين جاء على متن «العرجاء» البليزر العتيقة الخضراء الجريحة أكثر من جرح وقال: العنوان [عندما يحكم الإسلام] هكذا محمد يصمت صمتًا مهيبًا وإذا نطق كان نطقه تسعة درجات على مقياس ريختر؛ أسكنه الله فسيح الجنّات وشَرّفنا برفقته فهو وليّ ذلك والقادر عليه.

ع.ن ديسمبر 2011

#### مدخل (1)

في عالمنا العربي المعاصر الحافل بضروف العسف والقهر والقمع والظلم والجور والامتهان للإنسان، يحاول النظام السياسي العربي - بشتي راياته ومسمياته - أن يغرق المواطن في بحر من اليأس والتسليم. اليأس من التغيير الجذري للأوضاع، وبالتالي التسليم لها ولجبروتها. ولا يدّخر النظام السياسي العربي وسعا في تمرير رسالته اليومية للمواطن :أنه - أي النظام - جاء ليبقى، وليبقى مدى الحياة. ويحاول - النظام - أن يحيط نفسه بكافة المتكآت المادية والمعنوية لتأكيد هيبته وقوته وسيطرته على الأوضاع. وأحيانا يلجأ - لفرض هيبته - لطريق معاكس، أقصد التبسّط المبالغ فيه والتواضع غير الطبيعي وغير المعهود منه. هذا النظام: قوي، متهاسك، واثق من خطاه، يعرف أهدافه ووسائله، له خطُّه، على رأسه رجل فذَّ، ذكى، مفرط الذكاء، يقظ، يقرأ كثيرا، يعمل كثيرا، وفوق هذا وذاك متّيم بحب الشعب وكل ما هو شعبي. هذه هي رسالة - النظام - الإعلامية اليومية. وينقل هذه الرسالة جيش من أجراء النظام: مدرّسين، موظفين، طلاب، طالبات، أثمة مساجد، صحفيين، رؤساء تحرير صحف، مذيعين، ممثلین، بائعات هوی، قوّادین، تجار خمور، وحشیش، وذهب، و «فعالیات اقتصادية» وما أدراك ما الفعاليات؟

فسرطان النظام تسلل لكل ضروب الخلايا الاجتهاعية. ويدخل النظام في روع المواطن المستلّب عن طريق الجريدة والمذياع والمدرسة والجامعة والتلفاز أن السياسة حشيش، شيء يحظره القانون وتأباه الأعراف الأسرية. وأن للسياسة رجال في الحكم، يعرفون أكثر، ويفهمون أكثر، ويلمّون بالأمور أكثر، ويطّلعون أكثر. وحسب المواطن أن يأكل العلف كل يوم، ويرعى في المراعي كل يوم، ويحلبه الرعاة كل يوم، وفي آخر النهار يعود للحظيرة كأي سائمة، لا ينطق حرفًا صائبًا، ولا يكتب جملة مفيدة، يملأ جوفه، وينزو على أنثاه، ويتقلب على ظهره كالبعير في المراغة، ويهذي، ثم ينام من غير أن يتجافى جنبه عن المضجع، ويشخر شخير من مات قلبه. هكذا يريدون المواطن العربي. هكذا يكون عندهم صالحا. لكن - وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الكل - ما هكذا أراده الإسلام ولا هكذا أرادته الشريعة الإسلامية. ولا هكذا يكون المواطن في الإسلام.

(2)

\* والسياسة - برأيي المتواضع - ليست حشيشًا أو شيء يجب أن يحظره القانون. وإنها السياسة هي الإدارة العامة لشؤون الناس وهذه الإدارة إما تفضي إلى عدل أو إلى ظلم. والقرار السياسي - في محصلته النهائية - هو الذي يحدد طبيعة التعليم الذي نتلقاه، وطبيعة الطعام الذي نأكله وطبيعة المسكن الذي نسكنه وطبيعة الطريق الذي نعبره وطبيعة الجريدة التي تقرؤها وطبيعة المذياع الذي نسمعه وطبيعة التلفاز الذي نشاهده وكمية الدراهم التي نحملها في المحفظة.

نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية. نحن المعنّيون به. نحن ضحاياه أو فرسانه. عليه إذن فالقرار السياسي ليس شيئًا منعزلا عنّا، لا يؤثّر فينا، أو يتجاوزنا أو يتخطّانا ولا يدوس علينا أبدًا. إنّه قرار لنا أو علينا ولا وسطّية في الأمر من هذه الزاوية. ومجالس الوزارات، والوزراء، وجيوشهم الإدارية، ووزاراتهم، وما هي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسي، أدوات لنقل القرار السياسي

من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأمير، أو الملك أو الرئيس، إلى واقع نعيشه في البيوت، بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر – أمر السياسة عموما والقرار السياسي خصوصًا – يمسّنا إلى هذه الدرجة، فينبغي إذن أن تتغير نظرتنا للسياسة والحكم ولرجال السياسة والحكم أينها كانوا وحيثها حلّوا. وينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع – وأن أردنا – أن نعزل عن السياسة وشؤونها وعن رجال الحكم ونشاطاتهم. وذلك لأن النظام السياسي له قنوات من خلالها يدخل إلى بيوتنا ويجلس معنا بكامل حضوره. وإذا كان الأمر كذلك وبهذه الخطورة فينبغي علينا أن نطالب بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كانتهاء – في المحصّلة بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كانتهاء – في المحصّلة النهائية – ليس قصيدة شعرية ولا نشيدًا وطنيًا ولا بيرقًا مطرزًا ولا عرضًا مسرحيًا. إنها الوطن هو الأمن والخبز والحرية والمساواة مجتمعة وفي إطار إنساني.

غير أن الأمن وحده لا يصنع الوطن والانتهاء، لأن حظيرة الخنازير فيها أمن. والخبز وحده لا يصنع الوطن والانتهاء، لأن كل مواخير العالم فيها خبز. والحرية وحدها لا تصنع الوطن والانتهاء، لأن كل أدغال العالم وأحراشه فيها حرية، والمساواة وحدها لا تصنع الوطن والانتهاء، لأن كل سجون العالم ومعتقلاته فيها مساواة.

(3)

\*من أجل هذا وقف الإسلام في كافة التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية موقفًا حاسمًا من قضية المشاركة الشعبية في القرار السياسي ولصالحها. فللمسلمين الحق في محاسبة حكامهم. والأمة - في الإسلام - لها القوامة على الحاكم، وألزمها الإسلام بالإنكار عليه إذا قصر في مسئولياته، أو أساء في تصر فاته، فقد روى مسلم عن أم سلمة أن رسول

الله ﷺ قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع .....» أي من عرف المنكر فليغيره، ومن لم يقدر على تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم. فالمسلون يجب عليهم أن يحاسبوا الحاكم للتغيير عليه ويكونوا آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم التي تنكر وتابعوه عليها. ومن أطاع العلماء والأمراء والحكام في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقد أشرك، وهو قطعا من المشركين. حتى لو كان هذا الحاكم أبا بكر أوعمر رَضَيَالْتَهُمُناً.

قال بن عبّاس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله على، تقولون: قال أبو بكر وعمر؟». ومن أكبر الدلائل على وقوف الإسلام لصالح المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي أن جعل الخلافة (منصب الخليفة نفسه) عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار. فلا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه. ولا تنعقد الخلافة لأي شخص إلا بمبايعة المسلمين له، وبيعتهم هي التي تجعل الخلافة تنعقد للخليفة ولا يكون الخليفة خليفة إلا برضا المسلمين. وحتى لو بويع وأصبح خليفة فهو مقيّد بعد الوكالة التي أوكلها إياه المسلمون. يقول بن قدامة في المغنى، جـ 8 ص 106: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته». ويقول الإمام بن تيمية في منهاج السّنة، جـ1، ص 142: «الإمامة - أي رئاسة الدولة أي الخلافة - تثبت بمبايعة الناس - أي لرئيس الدولة - لا بعهد السابق له». وبناء على ذلك يتضح بجلاء المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام. فهو مركز النائب والوكيل، الوكيل عن الأمة، التي انتخبته نائبا عنها ليدير شؤونها وفق منهج الشرع الإسلامي ولتطبيق سائر أحكامه. وإذا كان مركز رئيس الدولة في الإسلام هو مركز الوكيل، فمن البديمي أنه يستمد سلطاته من موكله، أي من الأمة، فالأمة - في الإسلام - هي مصدر السلطات رئيس الدولة (سواء كان أميرا أو خليفة أو رئيسا) يباشر هذه السلطات باسم الأمة وبهذا الاعتبار. وحيث أن علاقة الأمة - في الإسلام - برئيس الدولة علاقة وكالة، فهي التي اختارته، فمن حق الموكّل في الشريعة الإسلامية أن يراقب وكيله ليطمئن على حسن قيامه فيها وكّله فيه. ومن حق الأمة إذن مراقبة الحاكم لتقويمه إذا انحرف عن المنهج القويم - نهج الإسلام - وأول منازل التقويم النصح.

جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه «أن النبي على قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». ولكن إذا لم يفد النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويمه وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر الانحراف والاعوجاج، فقد جاء عن النبي على في حديث رواه أبو داود: «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم». وفي حديث آخر: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». من هنا يتبين لنا أن مقاومة الظالم والطاغية يعتبرها الإسلام عبادة وقربة من الله. ومن هنا يتبين لنا أنه لا بقاء لحاكم مستبد في دولة تقام على أساس الإسلام. ومن هنا وجبت الشورى في دولة الإسلام<sup>(1)</sup> بل يقرر الفقهاء أنه نظرًا لثبوت حق الأمة في المشاورة فإن ترك هذا الحق من جانب رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. فقد جاء في تفسير القرطبي، جـ 4، ص 249: «قال بن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين

<sup>(1)</sup> نناقش الوجوب الشرعي للشوري في فصول أخرى من هذه الدراسة.

فعزله واجب». نعم، عزله واجب لأن من يملك التعيين يمتلك العزل، والأمة هي التي عينته، وهي التي تملك تنحيته، يقول بن حزم في الفصل بين الملكل والنحل: «فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله على فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمّن أذاه إلا بخلعه خل ووتي غيره».

(4)

ومن أجل هذا فقد أعطى الله جل وعلا المسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكّام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساس هذه الأحزاب العقيدة الإسلامية وأن تكون الأحكام التي تتباناها أحكامًا شرعية. ومن أجل هذا فلا يحتاج إنشاء حزب كهذا إلى ترخيص لأن الله رخّصه في كتابه الكريم. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَلَتَّكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلمُقَلِحُون ﴾ (١) ووجه الاستدلال بهذه الآية على إقامة أحزاب سياسية هو أن الله تعالى قد أمر المسلمين بأن تكون منهم جماعة تقوم بالدعوة إلى الخير، أي الدعوة إلى الإسلام، وتقوم كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوله تعالى «ولتكن منكم أمة» أمر بإيجاد جماعة متكتلة تكتلا يوجد لها وصف الجهاعة من بين جماعة المسلمين. فيكون معنى الآية: أوجدوا أيها المسلمون جماعة تقوم بعملين أحدهما أن تدعو إلى الخير (الإسلام) والثاني أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويأثم المسلمون جميعا إذا لم توجد هذه الجهاعة. أمَّا كون هذه الجهاعة الوارد إقامتها في الآية حزبًا سياسيًّا إسلاميًا فإن الدليل عليه أمران: أحدهما أن الله لم يطلب من هذه الآية من

<sup>(1)</sup> آل عمران 104

المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنها طلب فيها إقامة جماعة تقوم بهذين العملين، فالمطلوب من المسلمين ليس القيام بالعملين بل إقامة جماعة تقوم بها.

فيكون الأمر الإلهي مسلطا على إقامة الجهاعة وليس على العملين. والعملان هما بيان لأعمال الجماعة المطلوب إيجادها. والجماعة - لكى تكون جماعة. لا بد أن يتوفر فيها الآتى: رابطة تربط أعضاءها ليكونوا جسمًا واحدًا، وأمير لها تجب طاعته. وإذا توفر هذان في أي جماعة أصبحت كتلة أو حزب أوجمعية أو منظمة أو أي اسم من الأسماء التي تطلق على الجماعة التي تستوفي ما يجعلها جماعة ويبقيها جماعة وهي تعمل. وبذلك يظهر أن الآية أمر إلهي للمسلمين بإيجاد أحزاب أو جمعيات أو منظهات تدعو للخير (الإسلام) وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما كون هذه الجهاعة حزبًا سياسيًّا فذلك يستفاد من طبيعة العمل الذي تقوم به هذه الجهاعة. عمل هذه الجهاعة ذو شقين: الدعوة إلى الخير (الإسلام) والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أما الدعوة إلى الخير أي الدعوة إلى الإسلام فيمكن أن تقوم بها جمعية ويمكن أن يقوم بها حزب ويمكن أن تقوم بها منظمة. ولكن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي جاء عامًّا وشاملًا، لا يمكن أن يقوم به إلا حزب سياسي. لماذا؟ لأنه يشمل مراقبة الحكام وأمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن ذلك هو أهم أوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهذا العمل من أهم أعمال الحزب السياسي وهو الذي يضفي السياسة على الحزب ويجعله حزبًا سياسيًّا. هذه الجماعة هي التي جعل الله إيجادها فرضًا على المسلمين. وهذه الجماعة التي بهذا الوصف هي الحزب السياسي الإسلامي. ولأن لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء عاما بصيغة

من صيغ العموم فيجب أن يظل على عمومه وأن يستوفي عمومه. ولا يتأتى القيام بالغرض إلا إذا كان عمل الجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاما كما جاء في الآية، ولا يتم لها الوصف إلاّ إذا كان أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر من أعمالها. ولكي تقوم بهذه الوظيفة أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر - لا بد أن تأخذ الشكل الرسمي العلني ولا بد أن تحصل على كافة الوسائل الرقابية على الحكام ومجريات الأمور على صعيد القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري فالمعروف والمنكر لا ينحصران في المناقبيات الفردية فحسب، بل أخطر من ذلك المناكير التي ترتكب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والعسكرية والتي تعرّض الأمة الإسلامية لمخاطرة مصيرية. وعلى هذا فإن الآية قد أمر الله فيها بإقامة أحزب سياسية تقوم بحمل الدعوة الإسلامية وبمحاسبة الحكام بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولما كان القيام بالفرض القرآني لا يحتاج إلى إذن أي حاكم - سواء كان أمير أو ملك أو رئيس - بل إن جعل القيام بالفرض متوقف على إذن الحاكم حرام، لهذا كان قيام الأحزاب السياسية الإسلامية وإنشاؤها لا يحتاج إلى ترخيص لأن الرخصة جاءت من الله ملك الملوك القوي القاهر العزيز.

"والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين ولا باليسير، إذا نظرنا إلى طبيعته، وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم، ومصالح بعضهم ومنافعهم، وغرور بعضهم وكبريائهم. وفيهم الجبار الغاشم وفيهم الحاكم المتسلّط وفيهم الهابط الذي يكره الصعود وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد وفيهم المنحل الذي يكره الجدوفيهم الظالم الذي يكره العدل وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة

وفيهم عمن ينكرون المعروف ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة، ولا تفلح البشرية، إلا أن يسود الخير، وإلا أن يكون المعروف معروفا، والمنكر منكرا وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع ١٠٠٠.

(5)

ومن أجل هذا - أي في سبيل تعزيز وتكريس مشاركة الأمة في السلطات ورقابة الحكام - لم تحصر التعاليم الإسلامية الخلافة أو الحكم ومؤسساته وقياداته في عائلة معينة أو ذرية شخص معين. فلم يقل لنا محمد رسول الله على أن الحكم والخلافة يجب أن تكون في آله وعائلته وذريته. ولم يقل لنا أبو بكر أنها حكر في ذريته وعائلته. ولم يقل لنا الفاروق عمر بن الخطاب أنها حقوق إلهية لآل الخطاب. ولم يقل الإمام على أنها إرث في آله وبيته. ولم يحدد القرآن في هذا الأمر شيئًا، وتركها شورى بين المسلمين.

والذين يستدلون اليوم بأن الرسول على حصرها في قريش حين قال: (الأمراء من قريش ما أقاموا الدين) و (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين) رواه البخاري، يفوت هؤلاء اشتراط الرسول على أقامة الدين. فجعل على شرط السمع والطاعة لمن يقودنا بكتاب الله وقد أخبر النبي على أن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين فإذا لم يقيموا الدين لم يبق فيهم. وعندما قال رسول الله على (الأمراء من قريش) - أي في تلك الفترة التاريخية بالذات - كان من الضروري بالفعل أن يكونوا من قريش. وليس علة ذلك أن الخلافة الإسلامية - من وجهة نظر الشريعة الإسلامية - حق دستوري لقبيلة معينة أو عائلة معينة هي قبيلة أو عائلة قريش، وإنها علّته ظروف ذلك العصر حينها كان من

<sup>(1)</sup> سيد قطب، في ظلال القرآن، جه 4، ص 26.

اللازم للمسلمين - الجماعة الصغيرة آنذاك - أن يكون الخليفة قريشيا من أجل إقامة المجتمع الإسلامي واستتبابه. ولقد أوضح بن خلدون هذا الأمر إيضاحا تاما إذ رأى إن العرب كانوا عضد الدولة الإسلامية وحماتها آنذاك وأن اتفاق العرب - إذا كان ميسورا - فهو بدرجة أكثر على خلافة قريش. وكانت احتمالات النزاع والاختلاف والتفرق كبيرة في حالة استخلاف رجل من قبيلة أخرى فلم يكن من المعقول تعريض نظام الخلافة لمثل هذا الخطر(1) لهذا نصح الرسول على بأن يكون (الأئمة من قريش) ولو كانت الخلافة لا تجوز لغير القريشي شرعا لما قال سيدنا عمر عند وفاته: لو كان سالم حيا لوليته، (وسالم هو عتيق حذيفة). أي أنه لم يكن قريشيا كما أن جمهور الفقهاء اتفق أنه لا يجوز عقد ولاية العهد للأبناء أو الأقارب إذا كانت النية حفظ الحكم في باب الإرث لأن الخلافة لا تورث. لذلك يقول الفقهاء أن الخلافة لا تنعقد بالاستخلاف أي بولاية العهد، لأنها -أي الخلافة - عقد بين المسلمين والخليفة. ووراثة الحكم لا يحصل فيه ذلك أي ليست فيه طبيعة العقد فهو ملك جبري - كا وصفه رسول الله عَنْ الله عَنْ أَمْم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد وثمرة القلب أي بطوع واختيار بل بالجبر والقهر. وفي ظل الحكم الوراثي – حكم العائلة - «وليس المسلمون فيه هم الذين يختارون الخليفة (رئيس الدولة) وإنها هو الذي يفرض نفسه عليهم ثم يأتون يبايعون بيعة المجبورين ولا يترتب على عدم رضاهم بهذا الخليفة أنه ينعزل. كلّا . بل الأمر جبري»(2) وحكم كهذا ليس على منهاج النبوة ولا علاقة له بالإسلام ولا طاعة له على المسلمين.

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، المقدمة، ص 195 عن المودودي، الخلافة والملك، ص171.

<sup>(2)</sup> جهيهان بن محمد بن سيف العتيبي، الامارة والبيعة والطاعة، ص11.

ومن أجل هذا - أي في سبيل تعزيز وتكريس مشاركة الأمة في السلطات ورقابة الحكام - فليس شخص الخليفة «ذات مصونة لا تمس ولا تجوز مخاصمته باسمه في المحاكم» كما تنص كثير من دساتير الدول (الإسلامية؟) عن رؤسائها وأمرائها وملوكها. كلاّ. فالنظام الإسلامي يكاد يكون النظام الوحيد الذي لا يستثنى أحدا مهم كان شأنه في المثول -بشخصه - أمام القضاء ولو كان الخليفة نفسه. فالمسلمون جميعا يخضعون لقانون واحد - بها في ذلك الخليفة نفسه - فلا تعرف الشريعة الإسلامية حصانة لأحد في مواجهة القانون الإسلامي كما لا تخص فردا أو فئة أو عائلة بقانون يخالف ما يطبق على باقي المسلمين. فالمبدأ في الشريعة هو وحدتها. وتطبيقًا لهذا المبدأ حرص النبي ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده على الخضوع لأحكام الشريعة وتنفيذها على أنفسهم. فقد خرج النبي على أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن العباس وعلى بن أبي طالب حتى جلس على المنبر ثم قال: «أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني، ألا أن أحبّكم إلى من أخذ منى حقا إن كان له أو حلّلني فلقيت ربي وأنا طيّب النفس»(1) ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته. وجيء إليه بالمرأة المخزومية التي سرقت ليقيم عليها الحد، فأراد بعض الصحابة أن يشفعوا لها لأنها حديثة عهد بالإسلام وأرسلوا إليه أسامة بن زيد في ذلك فغضب النبي وقال له: «إنها أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، جـ 2 ص 154.

فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها»(١).

وكذلك كان الخليفة أبو بكر ومن بعده عمر كل منهم يعطي القود من نفسه وأبلغ منا يستشهد به في المساواة بين الناس أمام القانون ما كان من أمر جبلة بن الأيهم وكان من ملوك آل جفنة، أسلم هو وقومة وحضر لزيارة عمر بن الخطاب في المدينة في خمسهائة من أهل بيته ففرح بن عمر كقوة جديدة للإسلام وأدنى مجلسه وخرج معه للحج. وبينها جبلة يطوف حول الكعبة وطئ ازاره رجل من بني فزارة فانحل فأخذت جبلة العزة بالإثم وضرب الفزاري على وجهه فحطم أنفه فذهب الرجل الفزاري إلى عمر يشكوه وأقر جبلة بها هو منسوب إليه، فقال له عمر: لقد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص منك بهشم أنفك. فقال جبلة: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك؟ فقال له عمر: إن الإسلام سوّى بينكما فلست تفضله بشيء إلا بالتقوى والعافية. قال جبلة: قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الإسلام أعزّ مني في الجاهلية. قال الخليفة عمر في حزم: دع عنك هذا فإنك إن لم ترض الرجل اقتصصت منك. قال جبلة: إذًا أتنصّر. قال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك لأنك قد أسلمت فإن ارتددت قتلتك. ففر جبلة هربا بليل إلى القسطنطينية وتنصّر. فعمر يحرص على تأكيد المساواة أمام الشريعة ولو أدى الأمر إلى فقد كسب كبير للإسلام من القوى المؤيدة له. وقد جرى العمل في الإسلام على مقاضاة الخلفاء - بأسمائهم وأشخاصهم - تماما كما يحاكم سائر الناس أمام القاضي. وليس هناك في الشريعة الإسلامية جهات أو درجات متعددة للقضاء ومن ذلك أن الخليفة علي بن أبي طالب - وعندما

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، مجلد 4 ص 263.

كان خليفة - فقد درعا ووجدها مع يهودي يدعي ملكيتها فقال له: بيني وبينك قاضي المسلمين. فتحاكما إليه، وحضر الإمام علي رَضَوَ الله واليهودي أمام القاضي فحكم القاضي لصالح اليهودي لأنه حائز للدرع والحيازة سند الملكية ما لم يثبت العكس<sup>(1)</sup>. وأخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر: اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي، فمثل عمر والرجل أمام شريح فقال شريح لعمر: أخذته (الفرس) صحيحًا فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليا، فأدى عمر ثمنه للرجل ولم يكتف بذلك بل عين شريحا قاضيًا فأدى.

(7)

ويستفاد من دراسة التاريخ الإسلامي في شتى مراحله - أن عملية نقل السلطة لم تكن دائماً ذات نسق واحد فنجد أنها - خلال الصدر الأول للإسلام ونعني فترة الخلافة الراشدة بالذات - كانت تتبع نسق الرضا والاختيار والبيعة والمشورة وصفقة اليد وثمرة القلب، والابتعاد - ما أمكن - عن كل صور الاستلاب والعسف والجبر والقهر والاغتصاب. لكن هذا النسق المتقدم لم يقدر له عمرا طويلا (11 هـ - 40 هـ) أي ما يقارب الثلاثين عاما. تبع ذلك نسق آخر. في نقل السلطة يختلف - شكلا وموضوعا - عن النسق الأول الذي ساد في فترة الخلافة الراشدة، شكلا وموضوعا - عن النسق الأول الذي ساد في فترة الخلافة الراشدة، وقد بدأ هذا معاوية مؤسس الدولة الأموية التي استمرت لمدة أطول بكثير من دولة الخلافة الراشدة، أي مابين (40 هـ - 127 هـ) أي ما

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، جـ 3، ص 201.

<sup>(2)</sup> الشافعي، الأم، جـ 6 ص 268.

يقارب سبعة وثهانين عامًا، ساد خلال الفترة الأموية أسلوب جديد لنقل السلطة. أسلوب لا يخلو من الجبر والقهر والاستلاب والعسف أفرز حكها عائليا صرفا ابتعد شيئًا فشيئًا عن حوزة العقيدة السهاوية والمنهج العقائدي والدعوة إلى الله وتحقيق القسط بين الناس كها علمنا القرآن، ودخل شيئًا فشيئًا إلى عالم الدولة السياسية القومية العنصرية وعمليات الاستدعاء السياسي للقبيلة وتكريس التفاوت المعيشي بين الناس وبروز كل الخرائم التي أدّت - في النهاية - إلى انهيارها. وقامت الدولة العباسية كرد فعل تاريخي للدولة الأموية، غير أن طبيعة هذا الردلم تكن راشدة على كرد فعل تاريخي للدولة الأسلوب وذات الاتجاه من حيث نقل السلطة ومن حيث وفرة الروح الجبرية والقهرية والاستلابية. ودارت أيام وشهور وسنون وقرون التاريخ الإسلامي على هذا النمط الجبري الملكي بحيث أصبحت - عمليا - فكرة الفصل بين الدين والسياسة واردة على صعيد الواقع، بل وعلى مقعد الخلافة نفسها.

نقصد، أن العائلات الحاكمة والسلالات المغتصبة للسلطة أخذت على مر التاريخ تحكم وتتوارث الحكم وتشن الحروب وتوقّع المعاهدات وتستحدث التشريعات السياسية والاجتهاعية والاقتصادية والعسكرية، تفعل كل ذلك باسم الإسلام، وفي الوقت نفسه تقاوم بشراسة تاريخية لا مثيل لها كل جهد فردي أو جماعي لإعادة الإسلام – بالفعل – إلى القيادة السياسية، وإلى ماكينة القرار السياسي. وتحقيق بالفعل الانشطار في القيادة الإسلامية. فعلى رأس الدولة وفي أجهزتها تسود العقلية السياسية المحضة الخالية من التوجه العقائدي الذي عناه الإسلام تاريخيا. وعلى الصعيد الشعبي ينتشر الفقهاء، والعلهاء والمحدثون والقرّاء ورواة الحديث

والمؤرخون وغيرهم من الفئات ذات التوّجه العقائدي الإسلامي الصرف. وأصبحت سلطة العائلات الحاكمة والسلالات المغتصبة للسلطة تتحدث بلغة لا تفهمها القاعدة الإسلامية. وأصبحت الأخيرة لا ترى في الأولى تجسيدا عمليا صحيحا للإسلام. وأفرز هذا الانشطار والانقسام في كيان الأمة الإسلامية أدبا وفقها وشعرا يعكس المرارة واليأس والانزواء من جهة، كها أنه يعكس أيضا الروح التوفيقية التي سادت في تلك المرحلة.

وإزاء هذا التراكم التاريخي الضخم للأفعال وردود الأفعال والذي استمر لمدة لا تقل عن 14 قرنا، يبرز السؤال الجوهري: كيف تكون الديانة عندما يحكم الإسلام؟ هل دولة الإسلام - التي ندعو لها - هي دولة الخلافة الراشدة؟ أم هي الدولة الأموية والعباسية إلى آخر المسميات؟ ويبرز السؤال الجوهري بشكل عفوي وطبيعي خاصة بعد قراءة التاريخ الإسلامي وبالذات مراحل الدولة الراشدة والأموية والعباسية. ذلك لأن هناك اختلافا كبيرا بين دولة الخلافة الراشدة من جهة والأموية والعباسية من جهة أخرى من حيث أسلوب نقل السلطة السياسية وطبيعة تراكيب السلطة السياسية وتوجّه الدولة بشكل عام وطبيعة اتجاه السياسات الاجتهاعية والاقتصادية التي سادت آنذاك. فالسلطة الراشدة قامت وانتقلت من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي رَضَوَ الله عني الرضا والاختيار لعموم المسلمين، تحققت فيها صفقة اليد وثمرة القلب، وكافة شروط البيعة الإسلامية الصحيحة. بينها نجد أن السلطة الأموية قامت وانتقلت من معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية إلى معاوية بن يزيد إلى مروان بن الحكم إلى عبدالملك بن مروان إلى الوليد بن عبدالملك إلى سليمان بن عبدالملك إلى عمر بن عبدالعزيز إلى يزيد بن عبدالملك إلى هشام بن عبدالملك إلى الوليد بن

يزيد بن عبدالملك إلى يزيد بن الوليد بن عبدالملك إلى إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك إلى مروان بن محمد إلى سليهان بن هشام بن عبدالملك عن طريق الجبر والتوارث وولاية العهد وهو طريق لايقره الفقهاء ولا تقره الشريعة الإسلامية كما سنبين بالتفصيل في بطن هذا البحث المتواضع. وتركيب السلطة الراشدة كان تركيبا نادرا في بساطته ومباشرته وانفتاحه على الأمة والجماعة وأعماله لآيات الشورى وتلقيه المشورة الإسلامية تلقيا للتنفيذ لا للتنطُّع والاستعداد الدائم لدى الخلفاء الراشدين – رَضَوَلِلهُ بَهُ وأرضاهم - لركوب أي صعب من أجل الدعوة الإسلامية والتحرّج من الأكل من بيت المال حتى ضمن الحدود التي سمح لهم بها الشرع. وأما تركيب السلطة الأموية فكان معقدا ومن طراز السلطة القيصرية في القسطنطينية وملكيا صرفا أقام الحجب والجدر بين الملوك الجدد في دمشق وبين الأمة والجماعة وأهدر وعطل مبدأ الشورى وتلقّي المشورة الإسلامية، وتوسع في الأكل من بيت المال حتى خرج كثيرا على حدود ما هو مسموح به شرعا. وأما توجه الدولة الراشدة فكان يهدف إلى تكريس وتعزيز وتثبيت النظام الإسلامي وتطبيق شريعته حتى أن خلفاء تلك الدولة النادرة في رشدها خسروا في هذا السبيل كثيرًا من القوى المؤيدة لهم في الجزيرة العربية، بينها نجد أن توجه الدولة الأموية العام كان يهدف إلى تكريس وتعزيز وتثبيت حكم العائلة الأموية حتى أن خلفاء تلك الدولة أثاروا - في سبيل ذلك -النعرات بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب وشتتوا العرب أنفسهم عن طريق القبيلة العدنانية والقحطانية والمضرية والأزدية واليانية والقيسية إلى آخر قائمة «الرّدح» العربي.

وأما من ناحية طبيعة السياسات الاجتهاعية والاقتصادية في الدولة الراشدة فكانت عهدف لتحقيق القسط بين الناس كها علمنا القرآن:

(8)

تبقى مسألة حسّاسة لا بد من حسمها قبل الشروع في قراءة هذه الدراسة المتواضعة. فقد يعترض معترض على نقدنا لمعاوية بن أبي سفيان بحجة أن معاوية من صحابة رسول الله على وأن الصحابة رضوان الله عليهم - كما يعتقد عامة المحدّثين والفقهاء ونحن نتبعهم بلا شك - «كلهم عدول»، وقد يذهب هذا المعترض للقاضي أبي بكر بن العربي

<sup>(1)</sup> الشورى: 15.

<sup>(2)</sup> الحديد: 25.

<sup>(3)</sup> الأعراف: 29.

يستفتيه في هذا الأمر فيفتح كتاب «العواصم من القواصم» ليؤكد لنا أن معاوية كان محل ثقة رسول الله على الذي قال عنه: اللَّهم أهد به .. وأن عمر بن الخطّاب جمع له الشامات كلها وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته وأنه - أي معاوية - حمى البيضة وسدّ الثغور وأصلح الجند وظهر على العدو إلى آخر ما يقوله القاضي بن العربي عن معاوية . ونقول نحن أن كل هذا لا يجعل من معاوية بن أبي سفيان شخصا معصوما من الخطأ وحتى لو أخطأ فإن هذا لا يتنافى مع «الصحابة كلهم عدول». ونحن في هذه الدراسة نذهب \_ في هذا الأمر \_ مذهب الداعية الكبير أبي الأعلى المودودي رحمه الله: «إن عقيدتي عن الصحابة الكرام هي نفس عقيدة عامة المحدثين والفقهاء وعلماء الأمة عنهم أن «كلهم عدول» وطبيعي أنهم الوسيلة التي بها وصل الدين إلينا وأي شك في عدالتهم - ولو قدر ذرّة - يؤدي إلى الشك في الدين ذاته. غير أني لا أفهم «الصحابة كلهم عدول» بمعنى أنهم جميعا لا يخطئون وأن كل واحد منهم كان فوق كل نوع من نقاط الضعف، أو النقائص البشرية وأن أحدًا منهم لم يخطئ قط، إنها أفهمها على أن أيًّا من الصحابة لم يتجاوز الصدق والصواب في روايته عن الرسول ﷺ أو نسبته له أي قول أو فعل. فإن فهمناها على المعنى الأول ما وجدنا في تأييده روايات ذات أسانيد صحيحة، لا في التاريخ ولا في الحديث. وإن فهمناها على المعنى الثاني ثبت لدينا بالقطع ما لا يمكن لأحد أن يثبت ما يخالفه من أي مصدر موثوق. إلى حد أنهم حتى وهم يديرون رحى المعارك أمام بعضهم لم ينتحل أي منهم ولو حديثا واحدا يؤيد به موقفه أو يكذّب ولو حديثا صحيحا يعارض مصلحته. لهذا لا ينبغي أن تفهم أذهاننا خطأ - عند مناقشة خلافات الصحابة -إننا لو اعترفنا بصحة موقف أحدهم وخطأ الآخر، ففي ذلك خطر على

الدين. أما في رواية الصحابة عن رسول الله ﷺ، فنحن نثق فيهم - بلا استثناء - ثقة قاطعة ونقبل رواية أيهم بكل احترام وتوقير. فإن نحن فهمنا عدل الصحابة على أن كافة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أوفياء مخلصين تماما وكانوا جميعا يعرفون أن المسؤوليات الكبرى في تبليغ سنة الرسول وهديه للناس في أعناقهم ومن ثم لم يخطئ أحد منهم قط في نسبة أي قول للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا التفسير لمعنى الصحابة كلهم عدول يصدق عليهم جميعا بلا استثناء. أما إذا فهمناها على أن الصحابة كلهم - دون استثناء - كانوا عادلين في كافة الأمور فلم يصدر عن أي واحد منهم فعل يخالف العدل والإنصاف فإن هذا التفسير لن ينسحب عليهم جميعا. ومما لا شك فيه أن كثرتهم الغالبة كانت ذات شأن بعيد في العدل والإنصاف ولكن لا يمكن أن ننكر أن بعضا منهم صدرت عنه بعض الأمور التي تخالف العدل أيضا. لهذا لا يمكن اعتبار التفسير الثاني للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية غير أن عدم كونه قاعدة كلية لا يستتبع أو يستلزم بالضرورة أن يكون أحد منهم غير ثقة في روايته الحديث عن النبي على لأن التفسير الأول للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية لم تنقض أو تخالف قط<sup>ه(1)</sup>.

فلنسأل أنفسنا هذا السؤال الجوهري: لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسله؟ يجيب القرآن على هذا السؤال بآية قاطعة حاسمة فاصلة، ﴿لَقَدُ السَّلَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَنبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾(2) يقول الشوكاني: أي ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيها بينهم بالنصفة والقسط والعدل.(3) ويؤكد الله في كتابه الكريم هذا

<sup>(1)</sup> المودودي، خلافة والملك، 206

<sup>(2)</sup> الحديد 25.

<sup>(3)</sup> فتح القدير، الشوكاني، جـ 5، ص 177.

المعني بآيات عديدة مؤدّاها أن تحقيق العدل والقسط والمساواة بين الناس هو الهدف السامي الذي تسترشد في تحقيقه كل رسالات السها إلى الأرض. لا بل إن الله يهدّد ويتوعّد كل الطغاة الجبّارين المستكبرين في الأرض الذين يقفون حجر عثرة في طريق العدل بين الناس: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَكِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيتِ نَا بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرَهُ م بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١). وتتوالى الآيات في القرآن لتؤكد هذا المعنى:

﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾(2)

﴿ وَإِنْ حَكَّمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِ ﴾(٥)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾(٩)

﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْفِلْرِ قَآمِنًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ (٥)

وإذا كان هذا هو هدف كل رسالات السهاء إلى الأرض، وإذا كانت هذه هي مهمة المصطفى هذه هي مهمة رسل الله إلى الأرض، وإذا كانت هذه هي مهمة المصطفى على الله الأنبياء والمرسلين، فإن كل من يقف في وجه تحقيق هذا الهدف السامي – أي تحقيق العدل والقسط والمساواة بين الناس – فهو من ضمن من توعده الله في كتابه الكريم وهو من ضمن المعوقات في طريق الدعوة إلى الله.

<sup>(1)</sup> آل عمران 21.

<sup>(2)</sup> الأعراف 29.

<sup>(3)</sup> المائدة 42.

<sup>(4)</sup> النساء 135.

<sup>(5)</sup> آل عمران 18.

والقسط بين الناس لا يمكن أن يتحقق إلا إذا آمنت به مؤسسة الحكم وأجهزتها، فكيفها يكون موقف الحكم من قضية القسط بين الناس يكون حال الناس سلبا وإيجابا. فإذا كان تركيب الهيئة الحاكمة تركيبا عائليًا مغلقًا امتيازيا متسلطا فلن يتحقق - بالضرورة - القسط بين الناس أمّا إذا كانت هيئة الحكم ذات تركيب منفتح على الأمة، ويرفض الامتياز عليها، وينحاز انحيازا تاما لمصالح سوادها، ويأتي إلى سدّة الحكم برضا واختيار منها فمن الطبيعي أن يتحقق القسط بين الناس كها أمر به الله، والذين منها فمن الطبيعي أن يتحقق القسط بين الناس كها أمر به الله، والذين كثيرا، بل إنهم يظلمون أنفسهم أكثر وأكثر.

كان من الضروري أن نقول كل ذلك للرد على بعض الأقلام الإسلامية الملتزمة التي تقع هذه الأيام في خلط كبير - في حد علمنا ونسأل الله أن يصبرها ويبصرنا معها في فهم شريعته. تنبري هذه الأقلام الإسلامية الملتزمة - وبحسن نيّة - للدفاع عن كلية التاريخ الإسلامي في كل فتراته وهي في ذلك لا ترضى ولا تقبل أيّة بوادر انتقادية له سواء صدرت من أصدقاء أو أعداء. ونعتقد - والله أدري وأعلم - أن هذه الأقلام تقع في خلط بين تاريخ المسلمين من جهة والإسلام من جهة أخرى. وهي تعتبر كل نقد لتاريخ المسلمين - والذي هو تاريخ بشر بكل ما في البشر من ضعف وخطأ - هو بالضرورة نقد للإسلام. ولي في ذلك رأي أرجو أن تتسع له صدور إخواني في الله، وإذا لم تتسع - لا سمح الله - له الصدور فليؤخذ على أنّه رأي وحسب وليكن الاختلاف في هذا الأمر رفيع المستوى. ولئن كان بن تيمية - كها قال أخونا في الله زين العابدين الركابي - قد رفع الملام عن الأئمة الأعلام بإيجاد الأعذار زين العابدين الركابي - قد رفع الملام عن الأئمة الأعلام بإيجاد الأعذار المقبولة والتفسير الموضوعي لتفاوتهم أو اختلافهم في الدليل، فإن الثمرة

العملية لذلك - بالنسبة لنا - يجب أن تكون أو تتمثل في أن يرفع الملام عن المختلفين اليوم داخل إطار العمل للدعوة الإسلامية. نقول أن هجوم المستشرقين والصليبيين واليهود والعملاء الحضاريين للغرب وللشرق على الأمويين والعباسيين والفاطميين والحمدانيين والعثمانيين مثلا لا ينبغي أن يستفزّنا ويستثيرنا لدرجة أن نشرع الأقلام كل الأقلام في دفاع مستميت عن كلية الفترة الأموية والعباسية والفاطمية والحمدانية والعثمانية دون أن نعي خطورة الانحرافات التي حصلت في تلك الفترات من تاريخنا الإسلامي. وأهم وأخطر انحراف وقعت فيه تلك الفترات أنها جعلت الخلافة - وهي مؤسسة الحكم الإسلامي - شأنا عائليا خاصا توارثتها وكأنها ملكية خاصة دون أدنى اعتبار للأصول السياسية التي تقيّد بها الخلفاء الراشدون والتي سنبحثها بشيء من التفصيل في متن هذه الدراسة المتواضعة. ولأن هيئة الحكم اتخذت هذه الطبيعة في تركيبها، وكان موقفها - بشكل عام(١) - من قضية القسط والعدل والمساواة بين الناس موقفا سلبيا للغاية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الخلافة - بشكل عام - في تلك الفترات تجولت إلى موقع امتيازي عائلي تسلَّطي غابت عنه المقاييس الرّبانية والأهداف السامية التي جاء الإسلام لتحقيقها في الأرض.

وحكم العائلة سواء كانت العائلة الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو الخمدانية أو العثهانية أو أية عائلة حاكمة في عالمنا الإسلامي اليوم هو أخطر انحراف وقع في التاريخ الإسلامي. ذلك لأنه يحيط العائلة الحاكمة

<sup>(1)</sup> نقول بشكل عام حتى لا يأتي أحدهم ليذكرنا بعمر بن عبدالعزيز وهو لا شك عنوان من عناوين العدالة في الفترة الأموية، غير أنه لم يحكم أكثر من سنتين في فترة استمرت تسعون سنة.

- بشيبها وشبابها، وصبيانها وغلمانها ونسائها ومهرّجيها ومن لا يذكر الله فيها - بسياج من الهيبة والامتياز المادّي والمعنوي على حساب كل الآيات التي وردت في الكتاب الكريم حول القسط والعدل والمساواة بين الناس. إن حكم عائلة قد رهن وما زال يرهن أوضاع الأمة الإسلامية بعمومها ضمن إطار على ضيّقة طارئة تاريخيًا في عمر الزمان والتاريخ، ويحدد طبيعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية التي يجب أن تمر بها دون هدي من الشرع أو التجربة الإنسانية الحرّة. وحكم كهذا يحوّل -بالضرورة - العائلة الحاكمة إلى مؤسسة تآمرية: التآمر على الأمة كيف تبقى خاضعة والتآمر ضمن العائلة الحاكمة فيمن يأتي للحكم بعد هلاك الحاكم. هذه طبيعة المسألة ولا داعي للحومان حولها. إن حكم العائلة - سواء كانت العائلة الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو الحمدانية أو العثمانية أو أية عائلة حاكمة اليوم في عالمنا الإسلامي المسلوب الإرادة -هو مستنقع لكل الطموحات غير الشرعية التي يحفل بها تاريخه وهو الذي أدّى إلى كل الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر: التجزئة السياسية والتبعية الاقتصادية والتخلُّف الاجتماعي والضعف والخور والدنيَّة والهون في كل مؤسساتنا وبنياناتنا. وأن الأقلام الإسلامية التي تنبري هذه الأيام للدفاع عن تلك الفترات من تاريخنا الإسلامية - وبحسن نية - يجب أن تعي هذه الحقيقة الجوهرية الأساسية. كما إنها يجب أن تعي أن الانحراف هو انحراف سواء وقع في التاريخ الإسلامي أو في تاريخ الأمم الأخرى، والانحراف انحراف على كل حال والدفاع عنه منهج شديد الخطر يورّط الأقلام الإسلامية -هذه الأيام بالذات - في انحرافات أخرى على حساب الدعوة وأهدافها في الناس.

### الإسلام والسلطة السياسية

لنبدأ من البداية

هل أقام الإسلام - تاريخيا - دولته؟ ربها يبدو هذا التساؤل للبعض غريبا، ولكن حيث أن هناك من يدّعي أن الإسلام لم يقم تاريخيا دولة ولم يتجسد في سلطة سياسية فعلية، ينبغي إزاء ذلك أن نجيب ولو بشيء من الاختصار على هذا التساؤل. أذكر عندما كنت طالبا في العلوم السياسية وفي السنة الأولى، فرغ أستاذنا من تعريف الدولة في أول محاضراته في مادة:

مبادئ العلوم السياسية. وقد ركّز القول على أن العناصر الرئيسية للدولة هي:

- السكان: أي مجموعة كبيرة من الناس.
- 2) الأرض: أي مساحة معينة من سطح الأرض التي يعيش عليها السكان.
- ٤) الحكومة: أي منظمة سياسية تفلح عن إرادة أو قانون الدولة وتقوم بأعمال الإدارة.
- 4) السيادة: أي سيطرة الدولة على جميع الأفراد والمنظمات التابعة كلها
  واستقلالها عن أية سيطرة خارجية.

قد يثور تساؤل لدى القارئ بخصوص عنصر السكان وعددهم وعنصر الأرض ومساحتها وقد تناول هذا الموضوع كثير من المتخصصين في العلوم السياسية وبشيء من التفصيل أيضا. نلجأ لأحدهم ليفصل في الموضوع:

«لا يوجد أي تحديد دقيق لعدد الأشحاص الذين يكونون الدولة.

والمعروف عن السكان هو أنهم يجب أن يكونوا من الكثرة بحيث يتمكنون من تنظم أعمال الدولة، وبحيث يمكن التمييز بين الشؤون العامة والشؤون الخاصة، وبين الحاكم والمحكوم، كما أنهم يجب أن لا يكونوا أكثر من المساحة والموارد الطبيعية للدولة لكي تستطيع تسيير أعمالها.

وقد وضع أرسطو الأساس الذي تستند عليه نظرية السكان، ذلك أنهم يجب أن يكونوا من كثرة العدد بحيث يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم بأنفسهم ومن القلة بحيث يمكنهم أن يحكموا أنفسهم بصورة ناجحة. وقد اعتقد العلماء في الماضي أن العدد القليل للسكان ضروري للحصول على حكومة حازمة، ولكن الوسائل الحديثة في الدولة كنظرية التمثيل السياسي، ونظام الحكومة المحلية المستقلة ذاتيا والنظام الفدرالي والإنجازات الحديثة في وسائل المواصلات قد جعلت بالامكان الحصول على حكومات ناجحة بالرغم من كثرة سكانها. ويختلف عدد السكان في الدول في العصر الحديث من بضعة آلاف إلى عدة ملايين (1).

#### بخصوص الأرض يقول د. كيتيل:

«تختلف النظريات الخاصة بسعة الأرض التابعة للدولة اختلافا كبيرا. فبالنسبة للإغريق كانت الحدود الضيقة لمدينة محصنة تعتبر حدودا معقولة مقبولة. أما بالنسبة للرومان فقد كان العالم بكامله غير كاف لهم فيما يخص وجهة نظرهم في سعة أرض الدولة، أما فكرة الدولة الحديثة فهي تؤكد نواحي معينة كالحدود الطبيعية والوحدات الجغرافية. وقد أكد عدد كبير من الكتاب على أن الدولة الصغيرة هي أقوى نسبيا من الدول

<sup>(1)</sup> د. كيتبل، ريموند، «العلوم السياسية جـ1» ترجمة د. فاضل زكي، مكتبة النهضة بغداد، 1963، ص 27.

الكبيرة، والأفضل أن تكون مساحة الدولة محدودة بحيث يمكن حكمها بصورة معقولة من نقطة تسمى العاصمة، لأن سكان الأطراف لا يعيرون الحكومة اهتهامًا كبيرًا إذا كانت عاصمتها بعيدة عنهم»(1)

نلاحظ أن عناصر الدولة الأربعة الأساسية تنطبق على دولة الرسول ﷺ والتي كانت عاصمتها المدينة. كان هناك السكان الذين يمثلون الجهاعة الإسلامية الأولى القاطنة في المدينة وما حولها من الريف والقرى. وكان هؤلاء السكان يسيطرون على مساحة كبيرة من الأراضي في الجزيرة العربية أكبر بكثير من بعض الدول الحالية التي حصلت على عضوية الأمم المتحدة، وكان هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطة تدير شؤونهم على رأسها رسول الله عن أن خلال هذه السلطة استطاعت حكومة الرسول تحقيق إرادتها وإدارة أعهالها، فقضت في مختلف الشؤون المالية والعائلية والجنائية وأقامت الحدود وعينت الولاة وقواد السرايا والدعاة إلى الإسلام وجباة الصدقات وقاتلت الأعداء وقبضت الفيء وخمس الغنائم والزكاة ووزعتها على الفئات التي حدّدها القرآن (الدستور) إلى غير ذلك من شؤون الحكم. وكانت هذه السلطة الإسلامية التي تمثل الجهاعة الإسلامية الأولى مستقلة تمام الاستقلال عن كل القوى السياسية الخارجية. أكثر من ذلك فإن هذه الدولة الإسلامية الصغيرة كانت تهدد استقلال أكثر من قوة سياسية كبرى محيطة بها ونقصد بالذات فارس وبيزنطة. نزيد فنقول أن هذه الدولة الإسلامية الصغيرة قضت علي الكسروية في فارس والقيصيرية في بيزنطة، لأن الكسروية والقيصرية كانتا تمثلان قوى مادية مضادة وكان لا بد - لمواجهتهما ودحرهما وإبعادهما تماما عن خط المسيرة الإسلامية - أن يتزوّد الإسلام بقوته المادية المكافئة المضادة لهما. من أجل هذا شرع

<sup>(1)</sup> د. كيتيل، ريموند، «العلوم السياسية جـ1» ترجمة د. فاضل زكي، مكتبة النهضة بغداد، 1963، ص 29.

الله «الجهاد» وجعل تشريعه على مراحل حسب تطور الأحداث: وكانت نتيجة الجهاد وحركة الفتح واضحة جلية:

أولا: توحيد الجزيرة العربية.

ثانيا: حلول الإسلام محل الإمبراطورية الفارسية.

ثالثا: حلول الإسلام محل الإمبراطورية البيزنطية في أكثر أقاليمها. لندع «دوزيه» وهو أحد الباحثين الغربيين المناوئين للإسلام يروي قصة ما أثبتناه آنفا:

"في خلال النصف الأول للقرن السابع كان كل شيء سائرًا في طريقه سواء في الإمبراطورية البيزنطية أو الفارسية: هاتان الدولتان لبئتا على مر الأعوام - تتنازعان آسيا الغربية، وقد كانتا - فيها يدل عليه مظهرهما - في نمو ورخاء. فالضرائب التي كانت تتدفق إلى خزائن الملوك وصلت إلى مبالغ هائلة، وفخامة وترف عاصمتيها كان يضرب بها المثل. ولكن هذا كله كان في الظاهر. أما في الحقيقة فإن داءً دفينًا كان يعمل عمله ليودي بحياة الإمبراطوريتين، فقد كانت - كلتاهما ترزحان تحت أعباء نظام حكم استبدادي ساحق وفي الوقت الذي كان فيه تاريخ الأسر الحاكمة فيهما سلسلة من الفظائع»(1)

في هذا الوقت يقول دوزيه - بدأت حركة الفتح الإسلامي، فقضت - كها قال - «في لحظة» على الإمبراطورية الفارسية التي غدت متعفنة، كما انتزعت من خلفاء قسطنطين أجمل أقاليمهم. هذه الدولة الجديدة - كما يذكر دوزيه - هي دولة الإسلام التي قامت في الأصل لتحل محل

<sup>(1)</sup> Cited by E.G. Browne: "A literary History of Persia", Vol: V, P.185.

الكسروية والقيصرية، أي أنها قامت لتقضي على تأليه الفرد الحاكم أو الحقوق الإلهية للأسر الحاكمة على أساس الدولة، بل جعلت الشريعة هي الأساس. ونحن لا يهمنا رأي دوزيه في تشكيل قناعتنا، رغم أنه - أي هذا الرأي بالذات له - يصب في نفس المجرى، إلا أنني استحسنت إيراده لأن نفر من بني قومي يؤمنون بأمثاله وبكتاباته أكثر من إيهانهم بأنفسهم وأمتهم. إذن للإسلام دولة قامت وسادت يوم أن كان هناك مسلمون يرتفعون لمستوى قضية الإسلام.

هل قامت هذه الدولة الإسلامية (دولة الرسول في المدينة) للرد على ظروف تاريخية معينة أم قامت استجابة لضرورة عقائدية باقية ما بقيت دعوة الإسلام؟ لأنه إذا قامت هذه الدولة فقط للرد على ظروف تاريخية محددة ومعينة يكون انتهاء مسوغات وجودها الشرعي مرهون بوجود تلك الظروف، غير أن حقيقة الأمر أن قيام هذه الدولة كان واجبا وما زال واجبا على الجهاعة الإسلامية ودليلنا على ذلك سيكون على ثلاثة مستويات: 1 - القرآن الكريم،، 2 - السنة،، 3 - المصادر الإسلامية وما ذكرته حول هذا الموضوع.

#### القرآن وفكرة الدولة:

حيث أن القرآن يقرر أن الله هو: مالك الملك، المهيمن، الواحد، القاهر، الخالق، الكبير، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، وحيث أنه - أي القرآن - يؤكد في العديد من آياته ملكية الله لهذا الكون: ﴿ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحَتَّ الرُّكُ ﴾ (١)، ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهُ مُذَاكُ السَّمَوَتِ

<sup>(1)</sup>طه: 6.

وَٱلْأَرْضِ ﴾(١) ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾(١)، ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُتَنُونَ ۞ ءَأَنتُرَ غَنْلُقُونِكُهُۥ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ۞ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُونِينَ ٣ عَلَىٰ أَن ثُبُدَل أَمْثَنكُمُ وَنُنشِتَكُمْ فِما لَاتَّمَلَمُونَ ١١ وَلَقَدْعَلِمُ وَاللَّمْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلْوَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَغَرُنُونَ ١٠٠ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنْ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَلَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١١٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١١٠ بَلَ فَحَنْ يَمْرُومُونَ اللهُ أَفَرَهُ يَنْدُ ٱلْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ غَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا مَشَكُرُوك الله الْفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَاسَمُ أَشَاتُمُ شَجَرَةًا أَمَّ غَنُّ ٱلْمُنشِونَ ﴾ (3)، لذلك - يمضى السياق القرآني - ليؤكد أن الحاكمية في هذا الكون هي لله وهذا واضح من خلال العديد من الآيات مثل : ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّمُ إِلَّا يَقِهِ ﴾ (١)، ﴿ يِلِّهِ ٱلْأَصْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (٥) ﴿ وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ (6)، ﴿ أَلْنَسَ اللهُ بِأَخَكِ ٱلْخَكِمِينَ ﴾ (7)، وتتجسد هذه الحاكمية في تطبيق ما في القرآن من تشريع واعتباره لا مصدرا من مصادر التشريع بل المصدر الرئيسي للتشريع، ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ا ﴾ (8) ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيهَ فِي مَن ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نَتَيِعْ أَهْوَآةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (9) ، ﴿ وَإِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا أَوَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> البقرة: 107.

<sup>(2)</sup> القرة: 29.

<sup>(3)</sup> الواقعة: 58 - 72.

<sup>(4)</sup> الأنعام: 57.

<sup>(5)</sup> الروم: 54.

<sup>(6)</sup> الرعد: 41.

<sup>(7)</sup> الثين: 8.

<sup>(8)</sup> الأعراف: 3.

<sup>(9)</sup> الجاثية: 18.

فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (1) ثم بعد كل هذا ينفي القرآن صفة الإيان والعدل والاستقامة عن الذين يرفضون أن يعطلون تنفيذ أحكامه وتعاليمه سواء كانت على مستوى التشريع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتهاعي، ﴿ وَمَن لَمْ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (2) ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (3) و ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (3) و ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (4) ، ﴿ أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَن أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (5) ، ﴿ أَفَحُكُم الجَهِلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَن أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (6) ، ﴿ أَفَحُكُم الجَهِلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَن أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (5) ،

ولقد اشتمل القرآن تشريعات عديدة سواء في موضوع الخلافة أو حدود الطاعة أو الشورى أو صفات أولي الأمر أو العقوبات أو الزكاة أو العبادات وطالبنا بتنفيذها على الصعيدين الفردي والجهاعي لتنفيذ الشريعة. إذن واضح أن القرآن يوجب قيام سلطة سياسية إسلامية بالمعنى العقائدي للكلمة.

#### الرسول وفكرة الدولة:

إذا كانت الحاكمية في هذا الكون هي لله، فإن محمد بَ هو ممثل هذه الحاكمية. لذلك فإن طاعة الرسول يَ الله من طاعة الله ولذلك نجد القرآن يؤكد هذه النقطة في كثير من آياته: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴿٥٠)، ﴿وَمَا اَللَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُو

<sup>(1)</sup> البقرة: 229.

<sup>(2)</sup> المائدة: 44.

<sup>(3)</sup> المائدة: 45.

<sup>(4)</sup> المائدة: 47.

<sup>(5)</sup> المائدة: 50.

<sup>(6)</sup> النساء: 80.

ٱلْمِقَابِ ﴾(١)، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ يَيِّنَهُمَّ ثُمَّ لَا يَجِدُوافِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴾(2)، ﴿وَمَا كَانَ لِمُوِّمِنَ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَرَّا أَن يَكُونَ لَكُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُ مُّبِينًا ﴾(٥)، ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾(4). ولا يتحقق التمثيل الكامل لهذه الحاكمية إلا من خلال وضع الشريعة موضع التنفيذ، وحيث أن الشريعة تشتمل على كافة مجالات التشريع من دقائق شؤون الفرد إلى دقائق شؤون الجهاعة، كان لا بد لذلك أن تكون اليد العليا لأصحابها في شكل سلطة سياسية ملموسة ومحسوسة. لذلك قاتل الرسول وغزا في سبع وعشرين غزوة: غزوة ودّان، غزوة بواط، غزوة العشيرة، غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الكبرى، غزوة بني سليم، غزوة السويق، غزوة غطفان، غزوة بحران، غزوة أحد، غزوة حمراء الأسد، غزوة بني النضير، غزوة ذات الرقاع، غزوة بدر الآخرة، غزوة دومة الجندل، عزُّوة الخندق، ، غزوة بني قريظة، غزوة بني لحيان، غزوة ذي قرد، غزوة بني المصطلق، غزوة الحديبية، غزوة خيبر، غزوة الفتح، غزوة حنين، غزوة الطائف، وأخيرا غزوة تبوك(5) لو كان الرسول عَلَيْ فقط داعية للإصلاح - ولا شك أن مهمته تشمل ذلك فيها تشمل - وللأخلاق الفردية والمناقب المثالية لما كانت هناك ضرورة لكل هذه الدماء ولكل هؤلاء الشهداء. هل من المعقول أن يفعل ذلك محمد على فقط ليكون الناس أكثر صدقًا وأكثر نظافة وأبعد عن الخمر والميسر وكفي.

<sup>(1)</sup> الحشر: 7.

<sup>(2)</sup> النساء: 65.

<sup>(3)</sup> الأحزاب: 36.

<sup>(4)</sup> النور: 57.

<sup>(5)</sup> سيرة ابن هشام، جـ 4، ص 1027

إن مهمة محمد على كانت ولا تزال في أتباعه أكبر وأخطر وأعظم من كل التصورات العادية المبثوثة اليوم في أذهان الناس. كانت مهمته الأساسية - لا تعديل الأوضاع في الجزيرة العربية - بل قلبها وإلغائها في الأرض من خلال سلطة مادية تقوم بعملية التحرير على مستوى العالم، تقيم العدل في حياة البشر مسلمين وغير مسلمين وتقضي على الظلم والجور وتفنيه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَنِبُ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾(١)، يقول الرازي بأن المراد بالحديد هنا القوة السياسية إذ لو عصى الناس وتمرّدوا على الشريعة لزم استخدام السيف في وجههم (انظر الرازي مفاتيح الغيب). ثم ما عاد الرسول على يستقر في المدينة وما كاد العام الأول لهجرته ينتهي حتى وضع دستورًا مؤقتًا لتنظيم الحياة العامة هنا. ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من الناحية التشريعية وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم وقد عرف بالصحيفة أو دستور المدينة(2) أما أطراف هذه الصحيفة فثلاثة: المهاجرون، والأنصار، ويهود يثرب، وغنى عن البيان أنه لا نستطيع أن نفهم وضع الدولة الإسلامية في مراحلها الأولى إلا من خلال الاستعانة بهذه الصحيفة ولا نكاد نعرف - في دراستنا السياسية - من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية، مما يدلُّل على رسوخ الفكر السياسي لدى منشيءيها وعلى رأسهم محمد على القد حددت الصحيفة المسؤولية الشخصية والبعد عن الثارات القبلية ووجوب الخضوع للقانون ورد الأمر للرسول وأجهزته للتصرف. واعتبرت الذين يسكنون المدينة أمة واحدة من دون

<sup>(1)</sup> الحديد: 25.

<sup>(2)</sup> انظر نص الصحيفة في: «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة»، د. محمد حمد الله، ص 39.

الناس. وحددت موقف الرسول من شؤون الحرب والسلم وأن حرب الأفراد وسلمهم لا توقته القبيلة وإنها يدخل ضمن اختصاصات الدولة الجديدة وقيادتها المركزية. نادى الرسول في هذه الصحيفة بمعاونة الدولة الإسلامية الوليدة في إقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث أو إيوائه. حدد الرسول في الصحيفة العلاقة بين دولة الفكرة الإسلامية وقطاع اليهود الذين لا يؤمنون بدعوتها. أسس - في الجزيرة العربية ولأول مرة - سلطة مركزية ترجع إليها الأمة. نقول ختامًا: إذا لم يكن هذا كله من قبيل عمارسة الحكم فها هو الحكم إذن؟.

#### الفقهاء وفكرة الدولة:(١)

نورد هنا أمثلة فقط،

1 - يقول بن تيمية في كتابه: «السياسة الشرعية»، «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا يقام الدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهذا الاجتماع من رأس حتى قال النبي على: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وجاء في مسند أحمد أن النبي على قال: لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة في الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»، فأوجب على تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع»(2).

2 - ويقول الماوردي في كتابه: «الأحكام السلطانية»، «عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع»(3).

 <sup>(1)</sup> ينبغي ملاحظة أن الفقهاء يستعملون ألفاظا كانت شائعة في زمنهم: الإمامة، الرياسة،
 الولاية، السلطان وكل هذه الألفاظ مرادفة للفظى السلطة والدولة.

<sup>(2)</sup> السياسة الشرعية ، ابن تيمية ، دار الكتب، بيروت 1966 ، ص138 .

<sup>(3)</sup> االأحكام السلطانية، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت 1978 ص5.

5 - ويقول بن قيم الجوزية في كتابه: «الطرق الحكمية»، «إن الأحكام الشرعية لها طرق شرعية (لتنفيذها)، ولا تتم مصلحة الأمة إلا بها، ولا تتوقف على مدع ومدعي عليه، بل لو توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة واختل النظام، يحكم فيها متولي ذلك بالأمارات والعلاقات الظاهرة والقرائن البينة. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتم إلا بالمعقوبات الشرعية فإن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن فإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور»(1).

4 - ويقول بن خلدون في كتابه: «المقدمة»، «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين له وأصحاب رسول الله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رَضَوَلِشَعَنُهُ وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من العصور واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام»(2).

5 - ويقول أبو يعلي الفرّاء في كتابه: «الأحكام السلطانية» «نصبة الإمام واجبة وقد قال أحمد رَضَوَلَهُ في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس» (3) هكذا إذن نجد أن الأدلة من القرآن والسنة وما ذكرته المصادر الإسلامية الرئيسية كلها تصب في مجرى واحد وهو أن الإسلام يوجب قيام سلطته السياسية ودولة تدين بالولاء لفكره ونظامه وقيمه.

<sup>(1) «</sup>الطرق الحكمية»، ابن قيم الجوزية، المؤسسة العربية، القاهرة، 1961، ص311.

<sup>(2) «</sup>المقدمة»، ابن خلدون، القاهرة، غ.م.، ص167.

<sup>(3) «</sup>الأحكام السلطانية»، الفرّاء، القاهرة، 1966، ص19.

#### وفاة الرسول على

- \* لمّا نزل بالنبي على الموت كان عنده قدح فيه ماء يمسح يده من ذلك الماء
  ثم يمسح بها وجهه ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت».
- \* بكت أم أيمن فقيل لها: "يا أم أيمن أتبكين على رسول الله ﷺ؟» فقالت: أما والله ما أبكي عليه ألا أكون أعلم أنه ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكن أبكي على خبر السماء انقطع».
- خيف لا تبكي أم أيمن وكان يمر بآل رسول الله على هلال ثم هلال ثم
  هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبيخ.

«قالوا: بأي شيء كانوا يتعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين التمر والماء، قال: وكان له جيران من الأنصار، جزاهم الله خيرا، لهم منائح يرسلون إليه بشيء من لبن».

\* كيف لا تبكي أم أيمن الرجل الذي يبغض الملوك ويحتقر الطغاة ولا
 يلبس الحرير:

«أهدى ملك الروم إلى رسول الله على مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولها، فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك من السهاء؟ فقال: وما تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده أن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها، فقال النبي على إلى أعطكها لتلبسها. قال: فها أصنع بها؟ قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي».

خيف لا تبكي أم أيمن أصبر الناس على أوزار الناس وأزهد الناس فيما
 عند الناس:

«عن عائشة رَضَيَلِلْغَنِينَا، قالت: دخلت امرأة من الأنصار عليّ، فرأت فراش رسول الله على عباءة مثنية، فانطلقت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل عليّ رسول الله عَلَيْنَا، فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت عليّ فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا، فقال: ردّيه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فقال: والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة».

«دخل عمر بن الخطاب على النبي ﷺ ذات يوم وهو مضجع على ضجاع من آدم وفي البيت أهب ملقاة، فبكى عمر، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي أنّ كسري في الخزّ والقزّ والحرير والديباج وقيصر في مثل ذلك، وأنت نجيب الله وخيرته كها أرى. قال: لا تبك يا عمر فلو أشاء أن تسير الجبال ذهابا لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذبابة ما أعطى كافرا منها شيئًا».

السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته،

كل نفس ذائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة

إنّ في الله عزاء عن كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، وإنها المصاب من حرم الثواب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



# الراشــدون

خلافة أبي بكر 11 هـ - 13 هـ

2) خلافة عمربن الخطاب 13 هـ - 24 هـ

3) خلافة عثمان بن عفان 24 هـ - 35 هـ

4) خلافة علي بن أبي طالب 35 هـ - 40هـ

# خبرخلافة أبي بكر

« لما قبض رسول الله على ارتاع الحاضرون لفقده، حتى ظن بعضهم أنه لم يمت واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، يبايعون سعد بن عبادة وهم يرون أن الأمر لهم بها أووا ونصروا، وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاءوا إليهم ومعهم أبو عبيدة، ولقيهم عاصم بن عديّ وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وخفضوا عليهم الشأن فأبوا إلا أن يأتوهم، فأتوهم في مكانهم ذلك، فأعجلوهم عن شأنهم وغلبوهم عليه جماعا وموعظة. وقال أبو بكر: نحن أولياء النبي وعشيرته وأحق الناس بأمره، ولا ننازع في ذلك وأنتم لكم حق السابقة والنصرة، فنحن أمراء وأنتم الوزراء. وقال الحباب بن المنذر بن الجموح: منا أمير ومنكم أمير، وإن أبوا فاجلوهم يا معشر الأنصار عن البلاد، فبأسيافكم دان الناس لهذا الدين. وإن شئتم أعدناها جذعة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وقال عمر: إن رسول الله على أوصانا بكم كما تعلمون ولو كنتم الأمراء لأوصاكم بنا. ثم وقعت ملاحّات بين سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وأبو عبيدة يخفضهما ويقول: اتقوا الله يا معشر الأنصار، وأنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدّل وغيّر، فقال بشير بن سعد بن النعمان بن كعب بن الخزرج ألا أن محمدا من قريش وقومه أحق وأولى ونحن وإن كنا أولى فضل في الجهاد، وسابقة في الدين، فها أردنا بذلك إلَّا رضى الله وطاعة نبيه، فلا نبتغي به من الدنيا عوضا ولا نستطيل به على الناس. وقال الحباب بن المنذر: نفست والله عن بن عمك يا بشير. فقال لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوما حقهم. فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقهما إليه بشير بن سعد. ثم تناجى الأوس فيها بينهم، وكان فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء، وكرهوا إمارة الخزرج عليهم، وذهبوا إلى بيعة أبي بكر فبايعوه. وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة. فقال ناس من أصحابه: اتقوا سعدا ولا تقتلوه. فقال عمر: اقتلوه قتله الله وتماسكا، فقال أبو بكر: مهلا يا عمر، الرفق هنا أبلغ، فأعرض عمر، ثم طلب سعدا في البيعة فأبى فأشار بشير بن سعد بتركه وقال: إنها هو رجل واحد، فأقام سعد لا يجتمع معهم في الصلاة ولا يفيض معهم حتى هلك أبو بكر»(1).

#### خبر استخلافه لعمرين الخطاب:

"لما نزل بأي بكر رَضَيَ اللَّهَ الموت، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبر في عن عمر؟ فقال: إنه أفضل من رأيت إلا أنه فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على الرجل أراني الرضاء عليه وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ودعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر. فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر لهما: لا تذكرا مما قلت لكما شيئًا، ولو تركته ما عدوت عثمان، والخيرة له أن لا يلى من أموركم شيئًا، ولو ددت أني كنت من أموركم خلوا وكنت فيمن مضى من سلفكم. ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق

<sup>(1)</sup> ابن خلدون، ج 2، ص 853 كذلك، انظر خبر السقيفة في:

ابن سعد، ج 3، ص 181 ابن الأثير، ج 2، ص325 ابن كثير، ج 6، ص 301 المسعودي، ج1، ص515

ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: أجلسون، فأجلسوه، فقال: أبا لله تخوّفني، إذا لقيت ربي فسألنى قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر. فقال له: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. ثم أغمى عليه، فكتب عثمان: أما فأني استخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. ثم أفاق أبو بكر، فقال: اقرأ على. فقرأ عليه. فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي. قال: نعم، قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له ومعه عمر، فكان عمر يقول للناس: انصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله على فإنه لم يألكم نصحا. فسكن الناس فلما قرئ عليهم الكتاب سمعوا وأطاعوا، وكان أبو بكر أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا وأطيعوا فإني والله ما ألوت من جهد الرأي. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله مَنِينَةً وأوصاه بتقوى الله »(١).

# خبروفاة أبي بكر،

«كانت وفاة أبي بكر، رَضَوَلِثُهُ ثُنَهُ لَثْمَانِي ليال بقين من جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء وهو ابن ثلاث وستين سنة وهو الصحيح ... ودفن ليلا وصلى عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله عَنْ وكبر عليه أربعا، وحمل

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 2، ص 425، كذلك انظر: ابن خلدون، ج2، ص 903.

على السرير الذي حمل عليه رسول الله عند كتفي النبي على والصقو لحده وعمر وعثمان وطلحة، وجعل رأسه عند كتفي النبي على وألصقو لحده بلحد النبي على وجعل قبره مثل قبر النبي على مسطحا. وأقامت عائشة عليه النوح فنهاهن عن البكاء عمر فأبين، فقال لهشام بن الوليد: أدخل فأخرج إلى ابنة أبي قحافة، فأخرج إليه أم فروة ابنة أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوح حين سمعن بذلك»(1).

# خبر مقتل عمر وأهل الشورى:

"خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل في الصفوف رجالا فإذا استوت كبر ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، وقتل معه فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، وقتل معم كليب بن أبي البكير الليثي وكان خلفه وقتل جماعة غيره. فلما وجد عمر حد السلاح سقط وأمر عبدالرحن بن عوف فصلّى بالناس وعمر طريح، فاحتمل إلى بيته ودعا عبدالرحن فقال له: إني أريد أن أعهد إليك. فقال: أتشير علي بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: والله لا أدخل فيه أبدا. قال: فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفى رسول الله على وهو عنهم راض. ثم دعا عليًا وعثمان والزبير وسعدا، فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثًا فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم، أنشدكم الله يا علي وإن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، أنشدك الله من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس، انشدك الله من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس، انشدك الله من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، أنشدك الله الناس، أنشدك الله الناس، أنشدك الله الناس، أنشدك الله الناس أن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، أنشدك الله الناس أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 2، ص 418.

قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم وليصل بالناس صهيب…. يا عبدالله بن عمر إن اختلف القوم فكن مع الأكثر، فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبدالرحن بن عوف»(1)

«قال عمر بن ميمون الأزدي: إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: يا أمير المؤمنين لو استخلفت. فقال: لو كان أبو عبيدة حيًّا لاستخلفته وقلت لربي إن سألنى: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن سألني: سمعت نبيك يقول: إن سالًا شديد الحب لله تعالى، والله ما أردت الله بهذا، ويحك، كيف استخلفت رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم، فها حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فقد صرف عنا، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وأن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيد ..... ما أُردت أن أتحملها حيا وميتا، عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله على: إنهم من أهل الجنة وهم: علي وعثمان وعبدالرحمن وسعد والزبير وطلحة، فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه ... فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبدالله بن عمر مشيرا ولا شيء له من الأمر (2).

«وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع خمسة وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة وأبي اثنان فاضرب رؤوسها، وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 50.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 65.

رجلا، فحكموا عبدالله بن عمر، فإن لم يحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس»(1).

وبعد أن طالت مدة التشاور - أو بتعبير أصح - استطال الناس مدة التشاور قال سعد بن أبي وقاص لعبدالرحن بن عوف:

«يا عبدالرحمن، افرغ قبل أن يفتتن الناس. فقال عبدالرحمن: إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا، ودعا عليًا وقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، فقال نعم نعمل. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان، فبايعه (2)

#### خبربيعة عثمان،

«سنة 24هـفي المحرم منها لثلاث مضين منه بويع عثمان بن عفان وكان هذا العام يسمى عام الرعاف لكثرته فيه بالناس. واجتمع أهل الشورى عليه، وقد دخل وقت العصر، فأذن مؤذن صهيب واجتمعوا بين الأذان والإقامة، فخرج فصلى بالناس وزادهم مائة مائة، ووفد أهل الأمصار، وهو أول من صنع ذلك، وقصد المنبر وهو أشدهم كآبة، فخطب بالناس ووعظهم وأقبلوا يبايعونه»(د).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، 67.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 71.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 79.

### خبر شيوع التمرد في عهد عثمان:

"كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعدي، مرّ به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعه، فسلم فرد القوم، فقال جبلة: لم تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ ثم قال لعثمان: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه الخبيثة: مروان، وابن عامر وابن سعد، ومنهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول الله على دمه، فاجترأ الناس عليه الله عليه الله عليه الناس عليه الناس عليه الناس عليه الناس عليه الناس عليه الله عليه الله المناس عليه الله المناس عليه الناس الناس عليه الناس الناس

#### خبرمقتل عثمان:

"إن محمدا بن أبي بكر تسوّر على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن عتاب وسودان بن حمران وعمرو بن الحمق فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة البقرة فتقدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال: قد أخزاك الله يا نعثل، فقال عثمان: لست بنعثل ولكن عبدالله وأمير المؤمنين، فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان وفلان، فقال عثمان: يا ابن أخي دع عنك لحيتي فها كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه، فقال محمد: ما أريد بك أشد من قبضتي على لحيتك، فقال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن قبضتي على لحيتك، فقال عثمان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشقص كان في يده، ورفع كنانة بن بشر بن عتاب مشاقص كانت في يده فوجاً بها في أصل إذن عثمان فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علاه بالسيف حتى قتله» (2).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ج 3 ص 168.

<sup>(2)</sup> ابن سعد، ج 3، ص 68.

# خبر حصار عثمان في بيته:

«أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال: يا قوم لا تقتلوني فإني وآل وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا ولا تغزوا جميعا أبدا ولا يقسم فيؤكم، قال فلما أبوا قال: أنشدكم الله هل دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين بها دعوتم به، وأمركم جميعا لم يتفرق وأنتم أهل دينه وحقه فتقولون إن الله لم يحب دعوتكم أم تقولون هان الدين على الله، أم تقولون إني أخذت هذا الأمر بالسيف والغلبة ولم آخذه عن مشورة من المسلمين، أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمري شيئًا ولم يعلم من آخره؟ فلما أبوا، قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قال مجاهد: فقتل الله منهم من قتل في الفتنة، وبعث يزيد إلى أهل المدينة عشرين ألفا فأباحوا المدينة ثلاثة أيام يصنعون ما شاءوا» (1)

«قال: أخبرنا موسى بن إسهاعيل قال: أخبرنا عمر بن أبي خليفة قال: حدثتني أم يوسف بن ماهك عن أمها: قالت كانوا يدخلون على عثمان وهو محصور فيقولون: انزع لنا، فيقول: لا أنزع سربالا سربلنيه الله ولكن أنزع عها تكرهون»(2)

#### خبربيعة الإمام علي:

« لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير، فأتوا عليًا فقالوا له: إنه لا بد للناس من إمام، قال: لا حاجة لي في أمركم فمن اخترتم رضيت به. فقالوا: ما نختار غيرك،

<sup>(1)</sup> ابن سعد ج 3، ص 73.

<sup>(2)</sup> ابن سعد، ج 3 ص 66، أيضا ابن الأثير، ج 3، ص 171

وترددوا إليه مرارا وقالوا في آخر ذلك: إنا لا نعلم أحدا أحق به منك، لا أقدم سابقة، ولا أقرب قرابة من رسول الله على فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرًا. قالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. فخرج إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعهامة خز ونعلاه في يده متوكئا على قوس، فبايعه الناس»(1).

«وبايعت الأنصار إلا نفيرا، منهم: حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلّد، وأبو سعيد الخدري، ومحمد بن مسلمة، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وفضالة بن عبيد، وكعب بن عجره... ولم يبايعه عبدالله بن سلام، وصهيب بن سنان، وسلمه بن سلامة بن وقش، وأسامة بن زيد، وقدامة بن مظعون، والمغيرة بن شعبة»(2)

#### وبعدها بيوم واحد

"ولما أصبحوا يوم البيعة، وهو يوم الجمعة، حضر الناس المسجد وجاء على فصعد المنبر وقال: أيها الناس، عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وأنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي وليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس فقال: اللهم أشهد ... وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة، سنة 35 هجرية ((3))

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 190.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 191.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 193

## خبررأي الإمام على في قتلة عثمان:

«ورجع على إلى بيته، فدخل عليه طلحة والزبير في عدد من الصحابة فقالوا: يا على إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل (عثمان) وأحلوا بأنفسهم. فقال: يا إخوتاه لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدأنكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلاطكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا، قال: فلا والله، والله لا أرى إلاَّ رأيا ترونه أبدا إلا أن يشاء الله. إن هذا الأمر أمر جاهلية وأن لهؤلاء القوم ماد، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا. إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى مالا ترون، فرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عنى وانظروا ما يأتيكم ثم عودوا. واشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها وإنها هيجة ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم، فبعضهم يقول أما قال على، وبعضهم يقول: نقضى الذي علينا ولا نؤخره، والله إن علينا لمستغن برأيه على قريش من غيره»(١).

# مقتل أمير المؤمنين عليَ بن أبي طالب:

«كان سبب قتله أن عبدالرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبدالله التميمي الصريمي وقيل اسم البرك الحجاج وعمرو بن بكر التميمي السعدي، وهم من الخوارج، اجتمعوا فتذكروا أمر الناس وعابوا عمل

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج3، ص 195.

ولاتهم ثم ذكروا أهل النّهر فترحمواعليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد. فقال بن ملجم: أنا أكفيكم عليا وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبدالله: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرا بن العاص، فتعاهدوا أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، وأخذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان، وقصد كل رجل منهم الجهة التي يريد، فأتى بن ملجم الكوفة فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمره، ورأى يوما أصحابا له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم يوم النّهر عدّه، فتذاكروا قتلى النّهر، ولقي معهم امرأة من تيم الرباب وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجهال. فلما رآها أخذت قلبه فخطبها. فقالت: لا أتزوجك حتى تشتفي لي. فقال: وما ترين؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبدا وقينه وقتل علي. فقال: أما قتل علي فها أراك ذكرته وأنت تدينني. قالت: بلي، التمس غرته فان أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي، وإن قُتلت فها عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: والله ما جاء بي إلاّ قتل عليّ، فلك ما سألت. قالت: سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك. وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته فأجابها، وأتى بن ملجم رجلا من أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وماذا؟ قال: قتل على. قال شيب: ثكلتك أمك! لقد جثت شيئًا إدًا! كيف تقدر على قتله؟ قال: أكمن له في المسجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا فقد شفينا أنفسنا، وإن قتلنا فها عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال ويحك! لو كان غير على كان أهون، قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الإسلام وما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟

قال: فنقتله بمن قتل من أصحابنا. فأجابه. فلما كانت ليلة الجمعة، وهي الليلة التي واعد بن ملجم أصحابه على قتل على وقتل معاوية وعمرو، أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها على للصلاة، فلما خرج على نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة. فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب، وضربه بن ملجم على قرنه بالسيف وقال: الحكم لله لا لك يا عليّ ولا لأصحابك. وهرب وردان فدخل منزله فأتاه رجل من أهله، فأخبره وردان بها كان، فانصرف عنه وجاء بسيفه فضرب به وردان حتى قتله، وهرب شبيب في الغَلَس، وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر، وفي يد شبيب السيف فأخذه وجلس عليه، فلما رأى الحضرمي الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده خشى على نفسه فتركه ونجا وهرب شبيب في غمار الناس. ولما ضرب بن مجلم عليا قال: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه فأخذوه وتأخر عليّ وقدم جعده بن هبير، وهو ابن أخته أمّ هانئ، يصلي بالناس الغداة، وقال عليّ: أحضروا الرجل عندي، فأدخل عليه. فقال: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلي. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يقتل به شرّ خلقه، فقال عليّ، لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شرّ خلق الله. ثم قال: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كها قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي، يا بني عبدالمطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي، انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثّلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا كله وابن مجلم مكتوف. فقالت له أم كلثوم ابنة علىّ: أي عدوّ الله إلا بأس على أبي والله مخزيك، قال: فعلى من تبكين؟

والله إن سيفي اشتريته بألف وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر ما بقى منهم أحد. ودخل جندب بن عبد الله على على فقال: إن فقدناك، ولا نفقدك، نبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أصبر. ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدينا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصيها، وللمظلوم ناصرا، واعملا بها في كتاب الله، ولا تأخذ كها في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ فقال: نعم. قال إني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك فاتبع أمرهما ولاتقطع أمرا دونها. ثم قال: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال للحسن: أوصيك أيّ بني بتقوى الله، وأقام الصلاة لوقتهما، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، وأوصيك بغفر الذنوب، وكظم الغيظ وصلة الرحم، والحلم عن الجاهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش.

ثم كتب وصيته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله، حتى مات، رَضَّوَلِثُمَّـَنَّهُ وأرضاه»(1).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ج 3، ص 338 - 392.

#### الخلاصة

أثبتنا آنفا النصوص المتعلقة بنقل السلطة للخلفاء الأربعة: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم. كانت خلافة أبي بكر مابين 11هـ – 13هـ وعمر 13 هـ – 24هـ، وعثمان 24هـ – 35هـ، وعلي 35 هـ – 40 هـ. هذه الفترة ما بين 11 هـ – 40 هـ توصف بفترة الخلافة الراشدة وتغطي ما يقارب الثلاثين عامًا. وتعتبر هذه الفترة وبحق – الفترة المقياس من حيث تمسك الخلفاء الأربعة بأصول السياسة الإسلامية. صحيح أن عثمان رَضَوَ الله المناه الخلفاء الأربعة بأصول السياسة شرحها فيها بعد – غير أن هذا لا ينفي عنه تمسكه بالأصول المنتظر اتباعها لدى الخليفة. يلاحظ من قراءة النصوص المستلمة من مصادر إسلامية تاريخية موثوق بها حول هذه الفترة – فترة الخلافة الراشدة – ما يلى:

# الخلافة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار

نعم الخلافة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار. فلا بد أن يتحقق الرضا من الطرفين: رضا المرشح للخلافة ورضا المبايعين له. فلا يجوز إكراه أحد على تحمل وزر الخلافة، كما لا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكره.

«ولما كانت الخلافة عقدا فإنها لا تتم إلا بعاقد، كالقضاء لا يكون المرء قاضيا إلا إذا ولاه أحد القضاء، ولا إمارة لا يكون أحد أميرا إلا إذا ولاه أحد الإمارة، والخلافة لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاة أحد الخلافة. ومن هنا يتبين أنه لا يكون أحد خليفة إلّا إذا ولّاه المسلمون، ولا يملك صلاحيات الخلافة إلّا إذا تم عقده لها ولا يتم هذا العقد إلا من عاقدين

أحدهما طالب الخلافة والمطلوب لها، والثاني المسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة لهم. ولهذا كان لا بد لانعقاد الخلافة من بيعة المسلمين. وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستولى على الحكم بالقوة فإنه لا يصبح بذلك خليفة ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمين، لأنه لم تنعقد له خلافة من قبل المسلمين، ولو أخذ البيعة على الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح خليفة ولو بويع، لأن البيعة بالإكراه والإجبار لا تعتبر ولا تنعقد بها الخلافة لأنها عقد مراضاة واختيار لا يتم بالإكراه والإجبار، فلا تنعقد الخلافة إلَّا بالبيعة عن رضا واختيار»(١). ومن هنا كان لأي طرف أن يرفض البيعة، وقد رفض بالفعل سعد بن عبادة زعيم الخزرج والأنصاري من صحابة الرسول على مبايعة أبي بكر ولم يتخذ ضده أي إجراء. طلب من أصحابه أن يحملوه إلى بيته بعد انفضاض اجتهاع السقيفة وقد كان يومها مريضا فحملوه وأدخلوه في بيته وترك أياما ثم بعث إليه: أن أقبل وبايع، فقد بايع الناس، وبايع قومك فقال: أما والله حتى أرميكم بها في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي، فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فكان سعد بن عبادة لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ولا يفيض معهم بافاضتهم (انتقال الناس من عرفات في موسم الحج) فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله. (2) ويؤكد أبو بكر بعد البيعة في خطبته: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> النبهاني، تقي الدين، «الشخصية الإسلامية»، ج 2، ص 17.

<sup>(2)</sup> الطبري.

<sup>(3)</sup> ابن هشام، ج 4، ص 1075.

ويستنتج الفقهاء من ذلك أن الخليفة مشروط الخضوع له بخضوعه لله ولرسوله ولكافة التشريعات الإسلامية. ترى هل يجري في أيامنا هذه لانتخاب رئيس أكثر مما جرى في بيعة أبي بكر؟ إذا كانت الحرية شرطا أساسيا لصحة الانتخاب، فهل ترى في يوم السقيفة أي أثر للخروج عنها؟ هل ترى في يوم السقيفة أي أثر للإكراه المادي أو المعنوى مارسه أحد الفرقاء على الآخر؟ إن يوم السقيفة كان يومًا خالدًا من أيام الحرية في الجزيرة العربية لا نشهد مثله هذه الأيام.

# (2) التنازع على الخلافة جائز لجميع المسلمين،(1)

من حق كل مسلم يرى في نفسه الأهلية أن يطلب الخلافة بالأساليب الشرعية. هذا جائز لجميع المسلمين ولم يرد أي نص في النهي عن التنازع على الخلافة. ولقد ثبت أن المسلمين تنازعوا عليها في سقيفة بني ساعدة والرسول على مستجى على فراشه لم يدفن بعد. وثبت أيضًا أن أهل الشورى الستة وهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا عليها على مرأى ومسمع من جميع الصحابة فلم ينكر عليهم، مما يدل على اجماع الصحابة على جواز التنازع على الخلافة، وعلى جواز طلبها والسعي لها ومقارعة الرأي بالرأي والحجة بالحجة في سبيل الوصول إليها. أما النهي عن طلب الإمارة الوارد في الأحاديث فهو نهي للضعفاء أمثال أبي ذر ومن لا يصلحون لها كما صرّح بذلك رسول الله على أما الذين يصلحون للإمارة فإنه يجوز لهم أن يطلبوها. فقد طلبها عمرو بن العاص وولاه الرسول. فالأحاديث الواردة مخصوصة بمن ليس أهلا لها، سواء الإمارة أو الخلافة. أما من كان أهلًا لها فإن الرسول لم ينكر عليه طلبها وقد ولاها

<sup>(1)</sup> النبهان، تقي الدين «الشخصية الإسلامية»، ج 2، ص29.

لمن طلبها. فلما كان الرسول ولى الإمارة لمن طلبها ونهى عن طلب الإمارة فإنه يحمل النهي على أنه نهي عن طلب ممن ليس أهلا لها، لا النهي مطلقا. والقضية بعد ذلك شورى بين المسلمين دون إكراه أو إجبار.

#### (3) ليس في الإسلام عائلة حاكمة:

حيث أن الخلافة (رياسة الدولة) في الإسلام عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وحيث أن التنازع على الخلافة جائز لجميع المسلمين، تصبح فكرة العائلة الحاكمة وقوانين توارث الحكم لاغية في الإسلام بل لا تستند إلى أي مضمون شرعي إسلامي، وهذا بالضبط ما وقع فيه بنو أميّة وبنو العبّاس ومن خلفهم إلى يومنا الحاضر. فها هو رسول الله علي يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة إنها يأكل آل محمد من هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل (1). وها هو أبو بكر مسجى على فراش الموت لم يفكر بأحد أبنائه لاستخلافه وعندما أشرف على الناس يحاول أن يقنعهم بجدارة بن الخطاب قال:

# «فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة»(2)

وها هو عمر بن الخطاب ينزف دما بعد طعنة أبي لؤلؤة -لعنه الله-يخاطب أهل الشورى: عبدالرحمن، وعلي، وعثمان، والزبير، وسعد، وطلحة فيقول:

«أنشدك الله يا علي إن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس شيئًا أن

<sup>(1)</sup> ابن العربي، «العواصم من القواصم» ص45.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 2، ص425.

تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، أنشدك الله يا سعد أن وليّت من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس (1).

ويستنكر عمر مقالة الرجل الذي أشار عليه باستخلاف ولده عبدالله بن عمر:

«قاتلك الله، ويحك، والله ما أردت الله بهذا... فها حمدتها فارغب فيها لأحد من أهل بيتي، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد يسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وأن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر أني لسعيد»(2).

ويؤكد بن تيمية بأنه يجب على ولي الأمر أن يوتي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل بغض النظر عن النسب والقرابة والمصالح العائلية والخاصة استنادا إلى قول رسول الله على: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا، فوتى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله». وإلى قول عمر بن الخطاب: من ولي من أمر المسلمين شيئًا فوتى رجلا لمودة أو قرابة بينها فقد خان الله ورسوله والمسلمين. يضيف بن تيمية في نصحه لوتي الأمر:

«فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات، من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدّمي العساكر الصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتّاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 50.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ج 3، ص 65، كذلك الطبري، ج 4، ص 227.

يجده، وينتهي ذلك إلى ائمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحج والبريد والعيون الذين هم القصاد، وخزّان الأموال، وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواء ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولى شيئًا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيها تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه (1)

#### ويضيف بن تيمية:

"فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينها، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه عن الأحق، أو عداوة بينها، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين و دخل فيها نهى عنه في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" (2). ثم قال: "واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم" (3). فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعيطيه مالا يستحقه، فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ما له أو حفظه، يأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانيه (4). وفوق كل هذا نجد أن القرآن ينفي ناو شيجة العقدية:

<sup>(1)</sup> ابن تيمية، «السياسة الشرعية»، ص 10.

<sup>(2)</sup> الأنفال: 27.

<sup>(3)</sup> الأنفال: 28.

<sup>(4)</sup> ابن تيمية، والسياسة الشرعية، ص 11.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبُّ فَيِنْهُم مُّهْنَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِفُونَ ﴾ (١)

﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَائْدِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْبِكَرَ وَءَانَيْنَكُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبَنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآة رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِنِهَا فَاتَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ (2)

﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى اَرْكَبِ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَفِرِينَ ﴿ الْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمُ الْيَوْمَ مِنْ الْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلَّا مَن زَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرَقِينَ ﴿ وَمِلَ وَقِيلَ اللّهُ وَمُعْنِى الْمُقَرُ وَالسّتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ فَيَارَضُ الْبَعِي مَآهَكِ وَمَنسَمَاهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَآهُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَالسّتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْمِ الظّليلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَلَىٰ مَا لَكُومِينَ ﴾ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى مَنْ الْمَلْحُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ عَبْرُ وَعُلْمَاكُ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَلِهِلِينَ ﴾ (أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَآتَ نُوجِ وَالْمَرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ الْدَيْنِ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

هذه ذرّيات وعائلات أنبياء الله يقرّر القرآن بأنها لا تخلو من الفسق والكفر والخيانة، فكيف الذرّيات والعائلات التي لا نبوّة ولا كتاب؟

<sup>(1)</sup> الحديد: 26.

<sup>(2)</sup> الحديد: 27.

<sup>(3)</sup> هود: 42 - 46.

<sup>(4)</sup> التحريم: 10.

وكيف يقبل المسلمون العائلة كصيغة للحكم وهي صيغة بيلولوجية لا تستند إلى أية معايير فكرية أو دينية أو إنسانية؟ من أجل هذا رفض الخلفاء الراشدون أن يتلوّثو تاريخيا بها وأدركوا المعنى التاريخي لقول الله: ﴿فَوِنْهُمْ مُهْتَدِّو كَا يُعِيرُ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ (١).

#### (4) يرأس دولة الإسلام خليفة لا مَلك:

ذكرنا في هذا الكتيب ونحن نتطرق إلى موقف القران من فكرة الدولة، بأن القرآن يقرر أن الله هو: مالك الملك وعليه فهو: المَلك:

# ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ (2)

فملكية هذا الكون كله تعود إلى الله. وحيث إنه يَملك هذا الكون فمن حقه وحده الحاكمية على ما يملك ومن حقه أن يستخلف أيّا شاء على ما يملك. من هنا يصبح رئيس الدولة خليفة لا مَلِك لأن اللّك هو الله وحده لا شريك له في الملك. والله وحده هو صاحب الجلالة والعظمة والسمو وكل من في الكون عبيد له، آمنوا بذلك أم لم يؤمنوا فها هم بمعجزين في الأرض.

والقضية بالنسبة لنا ليست قضية ألقاب سياسية أو إدارية، إطلاقا، فلو كانت قضية ألقاب لهانت ولما اعترضنا على المارسات المنحرفة اليوم فيها يسمى بـ «العالم الإسلامي». القضية أخطر من ذلك بكثير حيث أنها مرتبطة بالتسلسل العقائدي في خلفية تفكير الإنسان المسلم الذي يؤمن بأن الله هو الملك وأنه مالك الملك وحيث أنه يملك هذا الكون كله بمن وما فيه لذلك

<sup>(1)</sup> الحديد: 26.

<sup>(2)</sup> الحشر :23.

فمن حقه الحاكمية والتشريع ومن واجبنا الاتباع لا الابتداع. فإذا جاء أحد التعساء المرضى وقال: أنا الملك، اهتز كل ذلك في ذهن وشعور الإنسان المسلم البسيط وسلم أمره للمملك المزعوم. ومن هنا جاءت رواية بن سعد للحوار الذي دار بين سلمان الفارسي وعمر بن الخطاب، ومنها نعلم أن عمر قال لسلمان: أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة (۱) واقتنع عمر بأن صفة «الملك» هي خاصة بالله وبأن كسرى الذي يدعيها وقيصر الذي يصر عليها بنوا نظها تتميز بالظلم الاجتماعي ونحن نعلم أن الأمر قد حسم في استحسان لقبيّ: «الخليفة» و «أمير المؤمنين»، ونعلم أنه أي عمر – قال لأحد أصهاره – كها يروى محمد بن سيرين – عندما اشتم منه أنه يريد ميزة من بيت المال: أأردت أن ألقى الله مَلكًا خائنًا (2).

#### (5) ليس في الإسلام حكم وراثي:

اتفق جمهور الفقهاء أنه لا يجوز عقد ولاية العهد للأبناء أو الأقارب إذا كانت النية حفظ الحكم في باب الإرث لأن الخلافة لا توّرث. لذلك يقول الفقهاء أن الخلافة لا تنعقد بالاستخلافو أي بولاية العهد، لأنها – أي الخلافة – عقد بين المسلمين والخليفة. فيشترط في انعقادها بيعة من المسلمين وقبول من الشخص الذي بايعوه. والاستخلاف أو العهد أو وراثة الحكم بالتعبير الحديث لا يحصل فيه ذلك، لذلك لا تنعقد به رياسة الدولة أي الخلافة. وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي

<sup>(1)</sup> ابن سعد، ج 3، ص 219 – 221.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر.

بعده لا يحصل فيه عقد الخلافة لأنه لا يَملك حق عقدها. ولأن الخلافة حق المسلمين لا للخليفة، فالمسلمون يعقدونها لمن يشاؤون. فاستخلاف الخليفة غيره أي عهده بالخلافة لغيره لا يصح، لأنه اعطاء لما لا يملك، وإعطاء ما لا يملك لا يجوز شرعًا. فإذا استخلف الخليفة خليفة آخرًا سواء كان ابنه أو قريبه أو غير قريب لا يجوز. ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا لأنه لم يجر عقدها ممن يملك هذا العقد، فهي عقد فضولي لا يصح(1).

وأما ما روي أن أبا بكر استخلف عمر، وأن عمر استخلف الستة، وأن الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان سكوتهم إجماعًا، فإن ذلك لا يدل على جواز الاستخلاف أو العهد أو وراثة الحكم. وذلك لأن أبا بكرلم يستخلف خليفة وإنها استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم بعده فرشح عمر وعليّ، ثم إن المسلمين خلال ثلاثة أشهر كاملة في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريتهم، ثم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس وبايعوا عمر، وحينئذ - وحينئذ فقط أي بعد بيعة الناس في المسجد - انعقدت الخلافة شرعا لعمر. أما قبل البيعة فلم يكن خليفة، ولم تنعقد الخلافة له لا بترشيح أبي بكر ولا باختيار المسلمين له، وإنها انعقدت حين بايعوه في المسجد وقبل الخلافة. وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح لهم من قبله بناء على طلب المسلمين. ثم استشار عبدالرحمن بن عوف المسلمين فيمن يكون منهم فاختار أكثرهم عليا إذا تقيد بها كان عليه أبو بكر وعمر، وإلا فعثمان. وعندما رفض الإمام علي التقيد بالشرط وقبل عثمان، بويع عثمان. فالخلافة انعقدت لعثمان ببيعة الناس لا بترشيح. ولو لم يبايعه الناس لم تنعقد له الخلافة ولم تعتبر في الشرع. لذلك لا بد من بيعة المسلمين للخليفة. ولا يجوز أن تكون بالعهد أو الاستخلاف أو قوانين التوارث

<sup>(1)</sup> النبهان، تقى الدين، المصدر المشار إليه ص 31.

لأنها عقد و لا ية وينطبق عليها ما ينطبق على العقود (1) لأن الإسلام يرفض الحكم الوراثي و لا يقبله مطلقا وبمقتضى هذه القاعدة - قاعدة وجوب بيعة (رضى) المسلمين - قال عمر: «من دعا إلى إمارة نفسه بغير مشورة من المسلمين فاقتلوه» ثم أصدر قرارا باستثناء ابنه عبدالله من استحقاق الخلافة، «ويحضر عبدالله بن عمر مشيرًا و لا شيء له في الأمر». لكى لا تصير قيادة المسلمين منصبًا وراثيا (2). يتضح لنا من هذه الوقائع أن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله على كانو يرون الخلافة منصبا انتخابيا لا بد من الفصل فيه برضا المسلمين ومشورتهم فيها بينهم أما الوراثة أو اغتصاب الحكم عنوة فليس ذلك سبيل الإسلام.

#### (6) البيعة ،

حين أوجب الشرع على الأمة نصب خليفة عليها، حدّد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة (3). وتلك الطريقة هي البيعة. والبيعة فرض على المسلمين جميعا، وهي حق لكل مسلم رجلًا كان أو امرأة. أما كونها فرضا فالدليل عليه أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». أما كونها حقا لجميع المسلمين فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك، لأن البيعة هي من قبل المسلمين للخليفة وليس من قبل الخليفة للمسلمين. فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمين وهي حقهم، وهم الذين يبايعون، وبيعتهم هي التي تجعل الخلافة تنعقد للخليفة. أما

<sup>(1)</sup> القراء، المصدر المشار إليه، ص9، النبهاني، المصدر المشار إليه، ص 32.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 34، ابن سعد، ج 3، ص 344.

<sup>(3)</sup> النبهان، المصدر المشار إليه، ص 32.

التفصيلات العملية لإجراء البيعة للخلافة فينبغي أن يتناقش المسلمون ويتحاجوا فيمن يصلح للخلافة، حتى إذا استقر الرأي على أشخاص، عرضوا على المسلمين، فمن اختاروه منهم طلب منهم أن يبايعوه كها طلب من باقى المرشحين أن يبايعوه.

وما يحصل في هذه الأيام - خارج مساحات ملوك الطوائف بالطبع - من إجراء الانتخابات بالاقتراع السرّي، واتخاذ صناديق اقتراع، وفرز الأصوات وما شاكل ذلك فإن هذه كلها أساليب لأداء الاختيار بالرضى وللمسلمين أن يختاروا هذه الأساليب ولهم أن يختاروا غيرها فأي أسلوب يؤدى إلى تمكين المسلمين من القيام بفرض نصب الخليفة بالرضا والاختيار يجوز للمسلمين أن يستعملوه، مالم يرد دليل شرعي على تحريمه.

# (7) مخصصات رئيس دولة الإسلام

هل للخليفة في دولة الإسلام مخصصات؟ وهل هذه المخصصات - إن وجدت - موجهة لتكفيه شخصيا وتعفه أم أنها لعشيرته وقبيلته وحاشيته ومهرجيه وغلمانه وجواريه كما حصل في العَهدين الأموي والعباسي وكما يحصل اليوم في عهد ملوك الطوائف؟ لندع عمر بن الخطاب يتحدث في ذلك لا سواه فقد أخرج بن سعد في طبقاته كلمات الفاروق وهو يتحدث عن ذلك فيقول:

«إنها حلّتان: حلّة في الشتاء وحلّة في القيظ وما أحج عليه واعتمر من الظهر (الدواب) وقوي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم»(١)

وها هو أبو بكر يسارع إلى السوق صبيحة يوم استخلافه، وعلى رأسه أثواب يريد أن يتجر فيها، وقد كان يفعل، لولا أن منعه عمر وأبو عبيدة

ابن سعد، ج 3، ص197.

ليفرغ لأمور المسلمين، إذ قالا له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاه (1)

وأخرج بن أبي الدنيا عن أبي بكر بن حفص قال: قال أبو بكر – لما احتضر – لعائشة رَضَى الله عنها:

لايا بنية، إنا ولينا أمر المسلمين فلم نأخذ لنا دينارًا ولا درهما، ولكنّا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وأنه لم يبق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشيّ وهذا البعير الناضج وجرد هذه القطيفة. فإذا مِتّ فابعثي بهن إلى عمر "(2)

فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر، فقال عمر: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. وأخرج عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف قال:

«مكث عمر زمانا لا يأكل من مال بيت المال شيئًا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصه، فأرسل إلى أصحاب رسول الله على فاستشارهم، فقال: قد شغِلَت نفسي جذا الأمر فها يصلح لي فيه؟ فقال علي كرّم الله وجهه: غداء وعشاء يا أمير المؤمنين. فأخذ بذلك عمر»(د)

وأخرج بن سعد عن بن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج - وهو خليفة - أتى صاحب بيت المال (أبا عبيدة بن الجرّاج)، فاستقرضه، فربها أعسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه، فيحتال له عمر وربها خرج عطاؤه فقضاه (4).

<sup>(1)</sup> القسطلاني، ج 15، ص 50.

<sup>(2)</sup> السيوطي، (تاريخ الخلفاء)، ص78.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر، ص 139

<sup>(4)</sup> نفس المصدر، ص 141

وقد تعددت الروايات في هذا الموضوع تضييقا وتوسيعا لكنها كلها متفقة بأن تحديد المخصصات للخليفة لا يقوم بها الخليفة نفسه، والأمر الثاني أن المخصصات له شخصيا ولا يستلم من بيت المال مخصصات أحد من عائلته أكثر من أي أعطية لأي مسلم من مستحقيها. والخليفة فرد من أفراد المسلمين له حق في بيت مالهم كسائر الناس، فيأخذ منه ما يأخذه منه سائر الناس وله أجرة عمله في بيت مال المسلمين لكنه لا يتصرف في بيت المال كيف شاء. ومع أن المسلمين كانوا قد فرضوا لكل من أبي بكر وعمر مقدارا من المال نظير تفرغه للقيام بمهام الخلافة، إلّا أن كلًا منها كان يأخذ ما يحتاج إليه فعلا من هذا المقدار المفروض له ليسد ضروراته ويتورع أخذ ما زاد من حاجته، فيرد ما بقي من هذا المقدار الذي فرضه له المسلمون إلى بيت المال.

# (8) الانتجاه الجماعي لدولة الإسلام:

هل مطلوب من دولة الإسلام - في المحصّلة النهائية - تحقيق مصلحة فردية أم مصلحة جماعية? لنكن أكثر وضوحا ونضع السؤال بالصيغة التالية: إذا تعارضت المصالح الخاصة في دولة الإسلام مع المصالح العامة فأيها أولى بالإهدار شرعًا؟

نستطيع أن نتعرف على الإجابة الواضحة لهذا السؤال من خلال موقف الإسلام ودولته في سنوات الخلافة الراشدة من ثلاث قضايا على سبيل المثال لا الحصر:

أ- ديوان الأموال.

ب- أرض الخراج.

جـ - الموقف من الاحتكار والتسعير.

# ديوان الأموال:

من الأعمال الهامة التي ارتبطت في الإسلام باسم عمر بن الخطاب إنشاء ديوان الأموال. قال بن سعد في طبقاته وفي تعداده لأوليات عمر التي لم يسبقه إليها أحد في الإسلام: أن عمر أول من دوّن الديوان وكتب الناس على منازلهم وفرض لهم الأعطيات(1) وقد مرت بعمر قبل إنشائه الديوان فترة كان فيها حائرا لا يدري كيف يصرف الأموال إلى الناس بها يحقق لهم العدالة ويبرئ آل الخطاب من فتنة المال. يروي الطبري وابن الأثير أن تدوين الديوان بدأ سنة 15هـ(2) ويذكر البلاذري وابن سعد والواقدي وابن خلدون أن ذلك كان سنة 20 هـ(3) ونحن نميل إلى ترجيح رواية بن سعد والبلاذري والواقدي وابن خلدون في أن إنشاء ديوان الأموال كان سنة 20 هـ وليس قبل ذلك لأن الفتوحات الإسلامية لم تكن سنة 15هـ قد أثمرت ثهارها المادية التي جعلت عمر يفكر في تدوين الديوان. وبإنشاء عمر لديوان الأموال يكون مستحدثًا في الدولة الإسلامية لشيء لم يكن فيها من قبل، ولم يفعله الرسول ﷺ، وإنها نقل الفكرة عن الفرس والروم الذين كانوا وقتها في صراع عنيف مع جيوش الإسلام. ومع ذلك لم ينظر عمر أو أحد من الصحابة أو المسلمين إلى هذا الأمر على أنه بدعة مستحدثة مما نهى عنه الرسول، لأن الابتداع المنهى عنه إنها يكون في العقيدة أو العبادة، أو فيها نهت عنه النصوص، فأما ما دون ذلك من التنظيمات التي يدخلها المسلمون في سبيل مصالحهم العامة فهذه أمور يجب على ولي الأمر أن يسارع في تنفيذها، متوخيا في ذلك المصلحة

<sup>(1)</sup> ابن سعد، ج 3، ص 202.

<sup>(2)</sup> الطبري، ج 3، ص 613، ابن الأثير، ج 2، ص 247.

<sup>(3)</sup> ابن سعد، ج 3، ص 213، فتوح البلدان، ص361، المقدمة، ص 244.

العامة، ملتزما بأسس التشريع وأهدافه العامة. فإذا كان عمر يريد أن يطبق عدالة التوزيع بين الناس، فلا بأس عليه من أن يتخذ في سبيل ذلك ما يراه مؤديا لهذا الغرض ولا بأس عليه من أن ينقل من النظم الأجنبية ما يراه صالحا لتحقيق هدفه وكان يقيس في هذه المسألة على أخذ الرسول عَلَيْهُ بِفَكْرِة الخندق التي نقلها عن الفرس(١) كان عمر يعلم يقينًا أن هذه الأموال التي تجمعت من خلال حركة الفتح حق للناس جميعا، فليس له، أو لآله، أو لفئة معينة من الناس كما قال عمر نفسه في كتاب إلى حذيفة أحد عماله (2) أمر عمر رَضَوَ الله عَنْ باتخاذ دفاتر يكتب فيها اسم المولود، ذكر أو أنثى، وفرض له أعطية شهرية: مائة درهم وجريبين من الطعام. لا فرق في ذلك بين أن يكون أهله محتاجين إليها، أو أغنياء عنها فهو إنها كان يفرض للمولود لا لأهله. وفي أول الأمر لم يكن عمر يفرض للوليد حتى يفطم، ثم حدث ما جعله يفرض له من يوم ولادته. ولم يكن عمر يفرّق في هذا العطاء بين المواليد الشرعيين واللقطاء ويقول بن سعد في هذا الصدد: «إذا أي باللقيط فرض له مائة درهم، وفرض له رزقًا يأخذه وليّه كل شهر بقدر ما يصلحه ثم ينقله من سنة إلى سنة. وكان يوصى بهم خيرا ويجعل رضاعتهم ونفقتهم من بيت المال»(3). ثم أن الطفل إذا نها وأصبح صبيًا زاد عمر عطاءه إلى مائتي درهم، فإذا بلغ، زاده خسمائة (4). وكان عمر ينطلق في كل ذلك من عقيدة أن الأموال في الدولة الإسلامية هي لجميع الناس، ولكل فيها حق يجب أن يصله بها يكفيه ويعف نفسه أو كها قال عمر: «ودمه في وجهه» أي دون أن يطلب. والعطاء في عهد عمر لم يقتصر

<sup>(1)</sup> إشارة بفكرة الخندق على الرسول ميك سليان الفارسي، انظر: أسد الغابة، ج1، ص33.

<sup>(2)</sup> ابن سعد، ج 3، ص 215.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ج 3، ص 214.

<sup>(4)</sup> نفس المرجع.

على الأموال النقدية حيث يروي أنه أمر بجريب من الطعام فعجن، ثم خبز، ثم برد بتريث ودعا ثلاثين رجلا فأكلوا منه غداءهم حتى شبعوا، ثم فعل بالعشي مثل ذلك وقال: يكفي الرجل جريبان كل شهر، وكان العطاء الشهري يشمل الجميع مسلمين وغير مسلمين إلى درجة - يقول أبو عبيد - أن الرجل إذا أراد أن يدعو على صاحبه أيام عمر قال: قطع الله عنك جريبك(1) لم يكتف عمر إذن بها فرض للناس من الأموال النقدية، ففرض لهم الطعام. ولم يفرق عمر في العطاء بين البشر على أساس الوضع الاجتماعي فقط كان يفرض ضعف نصيب الأعزب للمتزوج لأن حاجته أكبر. ولم يفرق عمر في العطاء على الأساس الديني، ورواية أبو يوسف العطاء لدليل على ذلك(2).

وبعد فهل بقيت فئة من الناس لم تلتزم دولة عمر بأرزاقها؟ اللقطاء، والأرقاء، والمواليد، والغلمان، والموالي، وأهل ذمة الله ورسوله من اليهود والنصارى وأهل العوالي من الرجال والنساء. لذلك يحق لنا أن نقول بأنه في مجتمع كمجتمع عمر لا يسرق السارق عن جوع، إنها عن اعتداء وظلم كبير.

# أرض الخراج:

أدى النجاح الذي حققه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خلال خلافته إلى أن تواجه الدولة الإسلامية الفتية أوضاعا جديدة تحتاج فيها إلى تشريعات لتنظيم وإدارة أقاليم شاسعة تمت السيطرة عليها مثل العراق

<sup>(1)</sup> أبو عبيد بن سلّام، الأموال، ص 247.

<sup>(2)</sup> أبو يوسف، الخراج، ص 72.

والشام وفلسطين ومصر وأجزاء من فارس، على نحو يتمشى مع مقدار ومبادئ التشريع الإسلامي ونصوصه. وكانت المشكلة الأولى التي واجهها المسلمون في هذا المجال هي الأرض المفتوحة نفسها بها فيها من خيرات وكيف تتصرف فيها الدولة كملكية عامة وكهال عام؟ فعند انتصار كل جيش من الجيوش الإسلامية المحاربة، كان قائد هذا الجيش يواجه مشكلة حين يطالبه المحاربون - أو بعض رؤوسهم على الأقل بأن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها بسيوفهم تطبيقا لقانون الغنائم في التشريع الإسلامي. وكان كل قائد يجد أن الأمر أخطر من أن يحكم فيه بنفسه دون الرجوع في ذلك إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة. إن التاريخ يقرر أنه بعد فتح العراق طلب الجند من قائدهم سعد بن أبي وقاص أن يقسم بينهم ما فتحوه بسيوفهم من الأرض (1)

وأنه بعد فتح الشام طلب الجند من قائدهم أبي عبيدة بن الجراح أن يقسم بينهم المدن والأرض وما عليها<sup>(2)</sup> وأنه لما فتحت مصر قام الزبير بن العوام (ممثلا لاتجاه عام بين الجند) فطلب من عمرو بن العاص قائد الجيش أن يقسمها بين أفراده (3) والتاريخ يقرر أن هؤلاء رفضوا أن يقدموا على هذا الأمر الخطير قبل مراجعة الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة. فكتب كل منهم إليه بالمشكلة التي تواجهه. وجمع عمر الصحابة الذين في المدينة وشاورهم في الأرض التي أفاء الله على المسلمين ويروى القاضي أبو يوسف في كتابه «الخراج» تفاصيل المباحثات التي دارت بين أمير المؤمنين عمر وصحابة رسول الله يَرَانِينَ حول هذا الموضوع ويقول أبو يوسف:

<sup>(1)</sup> أبو يوسف، الخراج ص 14.

<sup>(2)</sup> أبو يوسف، الخراج، ص 81.

<sup>(3)</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص 306.

"فتكلم قوم فيها (أي في الأرض المفتوحة) وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي. فقال عبدالرحمن بن عوف: فها الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كها تقول ولست أرى ذلك (يعني أن الأرض بالفعل مما أفاء الله عليهم كها تقول، ولكني لست أرى تقسيمها بينهم مع مذا) والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها، فل يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق؟ لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء ولئن بقيت ليبلغن الداعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه ولو قسمته بينكم إذن أترك بعدكم من المسلمين لا شيء لهم المسلمين.

هذه الحجج المنطقية الاجتهاعية الاقتصادية التي ساقها عمر لم تقنع القوم فقالوا له: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يستشهدوا؟ ولأبناء قوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا (أي لم يقاتلوا)؟ وكان واضحا من هذا الجدل وتلك الحجج المتبادلة أن أنصار قسمة الأرض والأنهار يقفون إلى جانب «الفرد» الفاتح، بينها يقف عمر إلى جانب «الجهاعة» ومجموع الأمة بأجيالها الحاضرة والمستقبلة. وحسم الأمر بعد كثير من التداول والتشاور والاستنباط والقياس لصالح رأي عمر الذين أقر بترك الأرض تحت أصحابها وتنميتها ورعايتها وجمع الخراج منها وتوزيعها بالقسط والعدل على الناس أجمعين، الجند وغير الجند.

<sup>(1)</sup> أبو يوسف، المشار إليه، ص 23 - 27.

#### الموقف من الاحتكار والتسعير:

نشطت في عهد عمر بالذات الحركة التجارية في الدولة الإسلامية، ومع نشاط الحركة التجارية كان لا بد من ظهور كثير من الأمور السلبية التي ترافقها مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولقد وقف عمر رَضَوَلَتُهُ أَنْ موقفا صارما حازما من هذه القضية متأسيا بحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله العدوى أن النبي على قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وكذلك روى أبو هريرة رَضَالِلْتَابُ قال قال رسول الله على: من احتكر على حكره يريد أن يغل بها على المسلمين فهو خاطئ. وروى عمر نفسه قال سمعت رسول الله على يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس(1) وقاس الفقاء على موقف عمر رَضَيَلِثْقَنِّهُ ووحَّدُوا موقفهم من هذه القضية وكان اختلافهم هو في المواد التي تدخل تحت حكم الاحتكار. فجمهورهم جعل علة الاحتكارهي الإضرار بالمصلحة العامة أي بالناس، وتبعا لذلك حرّموا جميع أنواع الاحتكار في الأقوات وغيرها، لأن العلَّة هي إلحاق الضرر بالناس وهذا محرِّم في التشريع الإسلامي. ويلاحظ أن أكثر الأحاديث الواردة في الاحتكار تحرمه بشكل عام من حيث المبدأ ودون أن تقيده بالقوت أو بأنواع معينة من الأطعمة، وإذا كانت بعض الأحاديث تذكر احتكار الطعام فهذا لا يعنى أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأن التقييد هنا غير مراد. يقول بذلك جمهور الفقهاء لأن العلة من تحريم الاحتكارهي إلحاق الضرر بالناس، فإذا احتكر إنسان شيئًا ما، سواء كان قوتا أو غير قوت، في بلد صغير أو بلد كبير وكان المراد بهذا الاحتكار رفع الأسعار والحاق الضرر بالناس لتحصيل أكبر قدر من الربح، كان هذا الاحتكار محرما. يقول بن تيمية: «ولهذا كان لولي الأمر

<sup>(1)</sup> الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 335 - 338.

أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه بقيمة المثل»(1). أما فيها يتعلق بالتسعير - أي بتحديد الأسعار ومقادير الربح -فنلاحظ أن بعض الفقهاء قد جعله من واجبات الدولة الإسلامية عندما تستدعى ذلك ضرورة الجماعة، لأن التجار كثيرا ما يتلاعبون بالأسعار فيحتكرون السلع في الأسواق، ثم يفرضون سعرا معينا لا يبيعون بأقل منه، وعندئذ يضطر الناس إلى الشراء بهذا السعر الذي يكون في كثير من الأحيان أكثر بكثير من ثمن المثل. وهذا لا شك إحتكار واستغلال وأن القواعد الشرعية الإسلامية وأحكامها تبيح للدولة في مثل هذه الحالة أن تتدخل لتمنع الاستغلال وتحمى مصالح الجهاعة أمام استغلال طبقة التجار. ولذلك ذهب مالك إلى جواز التسعير لدفع الضرر عن الناس. وقال بن القيم: «وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحة أن يعرف ما يشترون به، فيجعل لهم من الربح ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدا، فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم، فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق، وهذا قول مالك في رواية أشهب وإليه ذهب بن حبيب وقال به بن المسيب»(2).

إذا جاز لنا التعليق بعد كل هذا فنقول: من خلال معالجة الإسلام - متجسدابخلافة عمر بن الخطاب رَضَوَلْهُ الله التعليم عن طريق إنشاء ديوان الأموال، واستخراج الخراج من أرض العنوه وعدم تقسيمها بين الجند، والموقف الحاسم من الاحتكار والمحتكرين والمستغلين، يبين لنا أن الدولة الإسلامية ذات اتجاه جماعي واضح وأن شريعتها تهدر المصلحة

<sup>(1)</sup> ابن تيمية، والحسبة في الإسلام، ص14

<sup>(2)</sup> ابن القيم، «الطرق الحكمية»، ص 229.

الفردية إذا تعارضت مع المصلحة العامة. لقد لخص بن القيم مقاصد الشريعة الإسلامية وموقفها من القضايا بقوله: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»(1)

# (9) الحكم الإسلامي حكم شورى:

ينبغي قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع أن نبين مدى ثبوت النص على الشورى في المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي: القرآن والسنة. لا شك أن القرآن الكريم – بالنسبة للإنسان المسلم – حجة يجب العمل بها ورد فيه من أحكام وتتفق آراء المسلمين على أنه قانون واجب الاتباع حيث أنه نزل من عند الله تعالى ونقل إليهم عن ربّهم بطريق قطعي لا شك في صحته، نجد أن في القرآن نصين واضحين في آيتين شهيرتين:

أ- ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاَنْفَشُواْ مِنْ حَوَلِكُّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوكَلَّ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (2)

ب - ﴿ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ وَآمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ
 يُفِعُونَ ﴾ (3)

<sup>(1)</sup> ابن القيم، (أعلام الموقعين)، ج 4، ص 309 - 310.

<sup>(2)</sup> آل عمران: 159

<sup>(3)</sup> الشورى 38.

نجد في الآية الأولى أمر إلهي للرسول على أن يشاور قومه وذلك لتأليف القلوب وإشاعة المودة بينهم نتيجة المشاورة وتعويد للمسلمين على هذا النهج في معالجة الأمور لأن في الرسول التَّعَلَيْقُارُ الأسوة الحسنة لهم، فإذا كان يلجأ إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها. ونجد في الآية الثانية النص على الشوري كإحدى الصفات الميزة للمؤمنين، والمذكورة بين صفات أخرى يمتازون بها وواجبة فيهم (الصلاة والزكاة). يلاحظ كذلك أن الشورى كصفة ذكرت مباشرة بعد ذكر الصلاة للتأكيد على ضرورتها. هذا بالنسبة لثبوت النص على الشورى في القرآن. وأما ثبوت النص على الشورى في السنة فنقول ما يأتي: والسنة حجة على جميع المسلمين وأصل من أصول تشريعهم ودليل من الأدلة الشرعية التي يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها. وهي (السنة) ما أثر عن الرسول على من قول أو فعل أو تقرير. وتشمل السنة على نوعين من الأحكام: الأحكام البيانية المبينة لما ورد في القرآن الكريم والأحكام المؤسسة التي وردت فيها لم ينزل به نص قرآنى. أما بالنسبة لمبدأ الشورى فإن السنة الشريفة ليست مؤسسة له ابتداء بل جاءت مثبتة ومؤكدة لما وردعنه في القرآن الكريم. بالنسبة للسنة الفعلية فلقد حفلت بمارسات الرسول على للشورى: غزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة الأحزاب، وصلح الحديبية، وبيعة الرضوان. أما بالنسبة للسنة القولية فقدروي عن الرسول على عدة أحاديث يأمر بالشوري وعلى الأخذبها ومن تلك:

1) «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»(1)

<sup>(1)</sup> النسفي، ج 4، ص 266 هامش 7

- 2) «ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ه(1)
- 3) «ما شقي عبدبمشورة وما سعد باستغناء رأي»(<sup>(2)</sup>
- 4) عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله على عن العزم فقال:
  «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم»<sup>(3)</sup>

#### هل الشورى واجية؟

\* بعد هذا كله لا بد من البحث في مدى وجوب الشورى على ولي الأمر، أي هل يكون اللجوء إلى الشورى أمرًا واجبًا (فرضا) أم هو مندوب فحسب، فإذا كانت الشورى أمرًا واجبًا (فرضا كان ولي الأمر ملزما أن يأخذ بها حيث أنه يرتكب إثها بتركها. أما إذا كانت مندوبة فإن لجوء ولي الأمر إليها يكون اختياريا لا يأثم بتركها ولا يخطئ.

في هذه القضية نجد أمامنا رأيين: رأي يقول بأن الأمر بالشورى للندب والثاني يقول بأنه للوجوب وسنعرض حجج كل رأي منهها ونبين ما نراه أقرب إلى الترجيح.

1) يستند القائلون بأن الشورى مندوبة إلى أن الرسول على إنها أمر بها تطييبا لقلوب من اتبعه من المسلمين وتآلفًا لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله عز وجل قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم (4) وقد ذهب إلى هذا الرأي من

<sup>(1)</sup> القرطبي، ج 2، ص 1493.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> ابن کثیر، ج 1، ص 420.

<sup>(4)</sup> تفسير الطبري، ج 7، ص 343.

اعتبار الشورى مندوبة لا واجبة الإمام الشافعي رَضَوَالْهُ عَبُ عيث ورد عنه أن الأمر بالشورى هو للندب تطييبا للقلوب(١).

2) الرأي الثاني الذي يقول أصحابه أن الشورى واجبة لا مندوبة وهو في رأينا الرأي الراجح يستند إلى الحجج والأدلة الآتية: (2)

أُولًا: لقد أمر الله تعالى بالشورى في قوله سبحانه ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ والأصل في الأمر كما هو مقرر عند جمهور العلماء يكون للوجوب ما دام أمرا مطلقًا غير مقيد.

ثانيًا: يؤكد وجوب الشورى أيضا قوله تعالى في سورة الشورى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْتُهُمْ ﴾ بيانا لأوصاف الجهاعة الإسلامية وخصائصها وفيه تقترن الشورى وهي عهاد الدنيا بالصلاة عهاد الدين كها تجئ واسطة العقد في نظام الجهاعة الإسلامية القائم على الإيهان بالله والتوكل عليه والاستجابة لأحكامه واجتناب الكبائر وإقامة الشعائر الإسلامية والاعتهاد على الشورى والإنفاق في سبيل الله ومصلحة الجهاعة ورد اعتداء الباغين بمثله، ونحن إذا نظرنا في كل ذلك لا نجد في الآية إلا واجبات مفروضة وملزمة للمسلمين.

ثالثًا: إذا كان بعض العلماء يذهب في تفسير قوله تعالى «وشاورهم في الأمر» إلى أن مشاورة الرسول على لأصحابه إنها كان تطييبا لخواطرهم وتأليفا لقلوبهم لا للعمل بها ووجوبها نظرًا لعدم حاجة الرسول على الشورى والوحي يرعاه ويسدد رأيه وخطاه فإن هذا ليس معناه تعميم الحكم بالنسبة لغيره من الحكام لوجود الفارق

<sup>(1)</sup> القرطبي، ج 2، ص 1493.

<sup>(2)</sup> د. المليجي، يعقوب، (مبدأ الشورى في الإسلام)، الإسكندرية، غ.م،ص

الجوهري بينه عليه السلام كنبي بوحي إليه وبين غيره من الحكام. ولذلك نجد الفقيه الحنفي الجصّاص يقول أنه غير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم، كما يذكر بعض الفقهاء، لأنه لو كان معلوما عند المستشارين أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط حكم ما شاوروا فيه وصواب الرأي فيما سئلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا يتلقى بالقبول لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه ايحاشهم وإعلامهم بأن أراءهم غير مقبوله ولا معمول بها.

رابعًا: ثم أننا نجد أن جمهور الفقهاء والعلماء الحديثين يقولون بأن الشورى واجبة وليست مندوبة. وفي مقدمتهم الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا والأستاذ عبدالوهاب خلاف<sup>(1)</sup>. كما يذهب الأستاذ عبدالقادر عودة هذا المذهب ويؤكد أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية<sup>(2)</sup>.

ولم يكن الخليفة - عهد الخفاء الراشدين - يناقش مسائل الحكم في جلساته المغلقة والمقصورة على حاشية وبطانة وإنها كانت جلسات الرأي والتشاور مفتوحة عادة، وتعقد في المسجد ويحضرها من يشاء من المسلمين فيبدي رأيه بحرية وشجاعة لتكون الغلبة في النهاية لأرجح

<sup>(1)</sup> يذكر السيد محمد رشيد رضا تفسيرًا لقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر»، دُم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في غزوة أحد وأن أخطأوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في المشاورة بالعمل دون العمل برأي الرئيس وإن كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم فإن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبر. راجع: تفسير المنار، ج 4، ص 45.

الآراء المتقابلة، بالنظر لما يقوم عليه كل منها من حجج وأسانيد. طبعا من الضروري التأكيد هنا أن التشاور كان يقتصر على الأحكام التنفيذية والمسائل التفصيلية التي لم يرد بشأنها نص قاطع في الكتاب والسنة(١). وقد احترم الخلفاء الراشدون مبدأ الشورى وطبقوه. فكان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رَضَوَ إِللَّةَ الذاعر ضت عليه مسألة بحث عن حكمها في القرآن، فإن لم يجد بحث في سنة الرسول على فإن لم يجد جمع أهل الرأي للتشاور والبت في القضية. وهكذافعل الخلفاء عمر وعثمان وعلى رَضَوَالتَّعَ ضُعُ أَجْمِعِين. ونظرا لثبوت حق الأمة في المشاورة ولزومه على رئيس الدولة صرح الفقهاء بأن ترك هذا الحق من قبل رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. فقد جاء في تفسير القرطبي: «قال بن عطية: والشوري من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب»(2) ولكن كيف تتم المشاورة؟ وكيف بالإمكان تنظيم الشورى الواجبة شرعا: نصا وروحا في هذا العصر؟ الواقع أننا لا نجد في الشريعة نظاما محددا يؤدي إلى ذلك - مثل قضية حق الأمة في انتخاب رئيس الدولة (الخليفة) - مما يدل على أن تنظيم هذا الأمر متروك لتقدير الأمة. وكما أن الانتخاب المباشر لأهل الحل والعقد (النواب) يجد له سندا في قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم»، فإن الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة يجد له سنده في السوابق التاريخية الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فهمًا وتطبيقًا له. إذن على الدولة في الإسلام أن تضع النظام اللازم لإجراء الانتخاب لكل من أهل الحل والعقد والخليفة وضرورة تمكين الأمة من ممارسة ذلك

<sup>(1)</sup> الحلو، د. ماجد راغب، «الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية»، ص 110، وهو بحث غير منشور.

<sup>(2)</sup> القرطبي، ج4، ص 249.

وضهان سلامة تلك المهارسة الشرعية ومثل هذا الأمر ضروري ولازم لإيجاد أهل الحل والعقد وإثبات وكالتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح لأن التوكيل الضمني - الذي كان يعتمد عليه أيام الخلافة الراشدة - يتعذر حصوله في الوقت الحاضر.

هذه هي بصورة عامة الملامح الأساسية للخلافة الراشدة. وقد أثبتنا النصوص المتعلقة بسياقها التاريخي علَّها تفيد في تأكيد تلك الملامح. خلافة تقوم على المراضاة والاختيار دون أي إكراه أو إجبار، يجوز فيها وعليها التنازع بين جميع المسلمين دون احتكارات بيولوجية ووراثية للأمر، يرأسها خليفة مربوط بعقد مع الأمة لا ملك يؤمن بتفويض إلهي كها كان يفعل ملوك أوروبا في القرون الوسطى، والبيعة العامة هي التي تضفى على الخلافة الشرعية، وبغيرها لا تنعقد خلافة، كما أن المال ينبغى أن يُصرف في وجوه تحقق الصالح العام، ولا حق للخليفة في المال العام أكثر من حق أي مسلم فيه، كما أن كل هذا النظام يقوم على الشورى التي بيّنا معناها ووجوبها الشرعي. بعد كل هذا ننتقل إلى الخلافة غير الراشدة، نتعرف أولًا على بعض النصوص التي تعنينا في فهم سياقها التاريخي ثم نتواصل إلى خلاصة بها. وتجدر هنا الإشارة إلى أننا اكتفينا بنصوص العهد الأموي لأنها - من زاوية دراستنا - لا تختلف بكثير عن نصوص العهد العباسي. وسنجد أنه من خلال هذه النصوص أن خلافتهم هدرت كل المعاني السامية التي قامت عليها الخلافة الراشدة وكيف تحولت «الخلافة» إلى «ملك» وكيف تحول «الخليفة» إلى ملك» ككسرى أو قيصر أعداء الدولة الإسلامية.

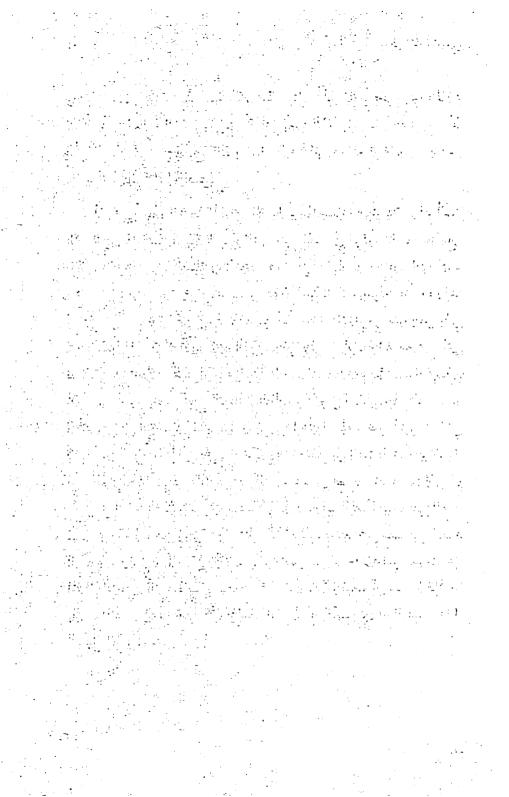



# الأمويون

| <b>4</b> 0    | 1) خلافة معاوية بن أبي سفيان            |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>▲</b> 60   | 2) خلافة يزيد بن معاوية                 |
| <b>4</b> 64   | 3 ) خلافة معاوية بن يزيد                |
| <b>▲</b> 64   | 4) خلافة مروان بن الحكم                 |
| <b>. ∆</b> 65 | 5) خلافة عبداللك بن مروان               |
| - № 86        | 6) خلافة الوليد بن عبدالملك             |
| <b>▲</b> 96   | 7) خلافة سليمان بن عبدالملك             |
| <b>▲</b> 99   | 8) خلافة عمر بن عبدالعزيز               |
| 101هـ         | 9) خلافة يزيد بن عبداللك                |
| <b>a</b> 105  | 10) خلافة هشام بن عبدالملك              |
| <b>a</b> 125  | 11) خلافة الوليد بن يزيد بن عبداللك     |
| ▲ 126         | 12) خلافة يزيد بن الوليد بن عبداللك     |
| 126 هـ        | 13) خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك |
| <b>▲</b> 127  | 14 ) خلافة مروان بن محمد بن مروان       |
| <b>a</b> 127  | 15) خلافة سليمان بن هشام                |
|               |                                         |

# ذكربيعة الحسن بن على: (خلافته ستة أشهر)

"وفي هذه السنة (40 هـ) بويع الحسن بن علي بعد مقتل أبيه. وأول من بايعه قيس بن سعد الأنصاري، وقال له: أبسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وقتال المحلّين. فقال الحسن: على كتاب الله وسنة رسوله فإنها يأتيان على كل شرط. فبايعه الناس. وكان الحسن يشترط عليهم: أنكم مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. فارتابوا بذلك وقالوا: ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا إلا القتال»(1)

# في نفس السنة بويع معاوية (خلافته 40 هـ - 60 هـ):

«وفيها بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس، وكان قبل ذلك يدعى بالأمير في بلاد الشام، فلما قتل على دعي بأمير المؤمنين»(2).

#### ذكرالعهد ليزيد:

"وكان ابتداء ذلك وأوله من المغيرة بن شعبة، فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص، فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فاستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه: إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدا. ومضى حتى دخل على يزيد وقال له: إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبي على وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم، وإنها بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة ولا

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 402، الطبري ج 6، ص 91.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 403.

أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم . فدخل يزيد على أبيه وأخبره بها قال المغيرة، فأحضر المغيرة وقال له ما يقول يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان، وفي يزيد منك خلف، فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى، فودعه ورجع إلى أصحابه فقالوا: مه؟ قال: لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت عليهم فتقا لا يرتق أبدا. وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنه شيعه لبني أمية أمر يزيد، فأجابوا إلى بيعته، وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة، وقدموا على معاوية فزينوا له بيعة يزيد ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكوننوا على رأيكم. ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بثلاثين ألفا. قال: لقد هان عليهم دينهم»(1).

«ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إني قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به، فقال الناس أصاب ووفق، وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو فكتب مروان إلى معاوية بذلك، فأعاد إليه الجواب بذكر يزيد، فقام مروان فيهم وقال: إن أمير المؤمين قد اختار لكم فلم يأل، وقد استخلف ابنه يزيد

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 503 - 504، الطبري، ج6، ص 168.

بعده. فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «كذبت والله يا مروان وكذب معاوية ما الخيار أردتما لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلها مات هرقل قام هرقل»(١)

«ثم إنّ معاوية قال للضحّاك بن قيس الفهريّ، لما اجتمع الوفود عنده: إنى متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليها. فلما جلس معاوية للناس تكلم، فعظم أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر، ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرض ببيعته، فعارضه الضحّاك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجهاعة والألفة فوجدنا هما أحقن للدماء وأصلح للدهماء وآمن للسبل وخيرا في العاقبة والأيام عوج رواجع والله كل يوم في شأن، ويزيد بن أمير المؤمنين، في حسن هدية وقصد سيرته على ما علمت وهو من أفضلنا علما وحلما وأبعدنا رأيا فوله عهدك واجعله لنا علما بعدك ومفزعا نلجأ إليه ونسكن في ظله. وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك ثم قام يزيد بن المقنع العذري فقال: هذا أمير المؤمنين، وأشار إلى معاوية فإن هلك فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبي فهذا، وأشار إلى سيفه، فقال معاوية: اجلس فأنت سيد الخطباء. وتكلم من حضر من الوفود. فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا وأنت أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رضي فلا تشاور فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدينا وأنت صائر إلى الآخرة، وإنها علينا أن نقول سمعنا

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ج 3، ص 506.

وأطعنا ١٥ (١) «فأحضرهم معاوية (يعني: الحسين بن علي، عبدالرحمن بن أبي بكر وابن الزبير) وقال: قد علمتم سيرتي وصلتي لأرحامكم وحملي ما كان منكم، ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا فقال: ألا تجيبون؟ مرّتين. ثم أقبل على بن الزبير، فقال: هات لعمري أنك خطيبهم. فقال: نعم: نخيرك بين ثلاث خصال. قال: اعرضهن. قال: تصنع كما صنع رسول الله ﷺ أو كما صنع أبو بكر أو كها صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله عَلَيْكُ، ولم يستخلف أحدًا فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف. قالوا صدقت، فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر، جعل الأمر شوري في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم؟ قالوا قولنا قوله. قال: فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم، إنه قد أعذر من أنذر، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح، وإني قائم بمقالة فاقسم بالله لئن رد عليّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها إلى رأسه، فلا يبقين رجل إلا على نفسه، ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف، فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها. ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبت أمر دونهم ولا يقض إلَّا

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 507 - 508.

عن مشورتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم الله! فبايع الناس، وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة، فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم زعمتم أنكم لا تبايعون فلم أرضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا والله ما فعلنا فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل»(1).

# ذكروفاة معاوية (60 هـ):

«خطب معاوية قبل مرضه (الذي مات فيه) فقال: إني كزرع مستحصد وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي، ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه، كما أن من قبلي كان خيرًا مني (2)

"ثم مات بدمشق لهلال رجب (60 هـ) وقيل للنصف منه، وقيل لثمان بقين منه، وكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما مذ اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي....»(3)

# ذكربيعة يزيد (خلافته 60هـ - 64 هـ):

«بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه ..... ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته، فكتب إلى (الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان على المدينة) يخبره بموت معاوية، وكتابا آخر صغيرا فيه: أما بعد

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 510 - 511.

<sup>(2)</sup> ابن الأثي، ج 4، ص 5

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 6، الطبري، ج6، ص 180.

فخذ (حسينا بن علي) وعبدالله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام»(١).

#### ذكروفاة يزيد (64 هـ)

«وفي السنة توفى يزيد بن معاوية بحوران من أرض الشام لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول وهو ابن ثهان وثلاثين سنة .. وكان له من الولد معاوية....»(2)

# ذكربيعة معاوية بن يزيد (64هـ) ،

«في هذه السنة بويع لمعاوية بن زيد بالخلافة بالشام ... فلم يمكث إلا ثلاثة أشهر حتى هلك ولما كان في آخر إمارته أمر فنودي: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده، فابتغيت ستة مثل الشورى فلم أجدهم، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم. ثم دخل منزله وتغيب حتى مات وقيل أنه مات مسمومًا»(3)

#### ذكر بيعة مروان بن الحكم (64 هـ)

«في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين» (4).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج4، ص 14، الطبري، ج 6، ص188

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ج 4، ص 125، الطبري، ج 7، ص15

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج4، ص129 - 730، الطبري، ج7،ص16

<sup>(4)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 145، الطبري، ج 7، ص 34.

# ذكرولاية العهد لعبدالملك وعبدالعزيز ابني مروان (65هـ)

"في هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز. وكان السبب في ذلك أن عمرو بن سعيد بن العاص لما هزم مصعب بن الزبير حين وجهه أخوه عبدالله إلى فلسطين رجع إلى مروان وهو بدمشق قد غلب على الشام ومصر، فبلغ مروان أن عمرا يقول: إن الأمر لي بعد مروان، فدعا مروان حسان بن مالك بن بحدل فأخبره أنه يريد أن يبايع لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز وأخبره بها بلغه عن عمرو فقال: أنا أكفيك عمرا، فلها اجتمع الناس عند مروان عشيا قام حسان فقال: إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون، قوموا فبايعوا لعبدالملك وعبدالعزيز، فبايعوا عن آخرهم»(1)

# ذكر موت مروان بن الحكم وولاية ابنه عبدالملك (65 هـ)

"في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم. وكان سبب موته أن معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحدا، وكان حسان بن بحدل يريد أن يجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وكان صغيرًا وحسان خال أبيه يزيد فبايع حسان بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد، فلما بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان تزوج أم خالد وهي بنت أبي هشام بن عتبة، حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافة، فتزوجها فدخل خالد يوما على مروان وعنده جماعة وهو يمشي بين صفين: فقال مروان: والله الك لأحق، تعال يابن الرطبة الأست يقصر به ليسقطه من أعين أهل

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 189 - 190، الطبري ج 7، ص 83.

الشام. فرجع خالد إلى أمه فأخبرها، فقالت له: لا يعلمن ذلك منك إلا أنا، أنا أكفيكه.

فدخل عليها مروان فقال لها: هل قال لك خالد في شيئًا؟ قالت: لا، إنه أشد لك تعظيما من أن يقول فيك شيئًا. فصدقها ومكث أياما، ثم إن مروان نام عندها يومًا فغطته بوسادة حتى قتلته، فهات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل إحدى وستين وأراد عبدالملك قتل أم خالد فقيل له: يظهر عند الخلق أن امرأة قتلت أباك فتركها»(1)

# بعض أخبار عن مروان بن الحكم

"كان أبوه قد أسلم عام الفتح، ونفاه رسول الله بَهِ إلى الطائف لأنه يتجسس عليه، ورآه النبي بَهِ يوما يمشي ويتخلج في مشيه كأنه يحكيه فقال له: كن كذلك، فها زال كذلك حتى مات. ولما توفى رسول الله عَيْ كلم عثمان أبا بكر في رده، لأنه عمه، فلم يفعل فلها توفى أبو بكر وولى عمر كلمه أيضا في رده، فلم يفعل، فلها ولى عثمان رده وقال: إن رسول الله يَهِ وعدني أن يرده إلى المدينة، فكان ذلك مما أنكر الناس عليه». (2)

«لما مات بويع لولده عبدالملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه وكان يقال له ولولده بنو الزرقاء، يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم، وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه وكانت من ذوات الرايات التي يستدل بها علي بيوت البغاء، فلهذا كانوا يذمّون بها، ولعل

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 191 - 192، الطبري، ج 7، ص 83.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 193.

هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد الحكم، فإنه كان من أشراف قريش ... والله أعلم (1).

#### ذكرموت عبدالعزيزبن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد (85 هـ)

«كان عبدالملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبدالعزيز من ولاية العهد ويبايع لابنه الوليد بن عبدالملك، فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب وقال: لا تفعل فإنك تبعث على نفسك صوت عار ولعل الموت يأتيه فنستريح منه. فكف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه. فدخل عليه روح بن زنباع وكان أجل الناس عند عبدالملك، فقال،: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما نتطح فيه عنزان، وأنا أول من يجيبك إلى ذلك. وقال: نصبح إن شاء الله. ونام روح عند عبدالملك، فدخل عليها قبيصة بن ذؤيب وهما نائان، وكان عبدالملك قد تقدم إلى حجابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه، وكان إليه الخاتم والسكة تأتيه الأخبار قبل عبدالملك والكتب. فلما دخل سلم عليه، وقال: آجرك الله في عبدالعزيز أخيك. قال: هل توفى؟ قال: نعم، فاسترجع ثم أقبل على روح وقال: كفانا الله ما كنا نريد ... وأمر عبدالملك الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان فبايعوا وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان. وكان على المدينة هشام بن إسماعيل، فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا، إلا سعد بن المسيب فإنه قال: لا أبايع وعبدالملك حي، فضربه هشام ضربًا مبرحًا وطاف به وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس اثنية التي يقتلون ويصلبون عندها ثم ردوه وحبسوه»(2).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 194.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 153 - 514، الطبري، ج 8 ص53.

# خبرولاية الحجاج بن يوسف العراق:

«في هذه السنة (75 هـ) ولى عبدالملك الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان، فأرسل إليه عبدالملك بعهده على العراق وهو بالمدينة وأمره بالمسير إلى العراق، فسار في اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجأة، وقد كان بشر بعث المهلُّب إلى الخوارج، فبدأ الحجاج بالمسجد فصعد المنبر ... (فقال): إني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغهاز التين ولا يقعقع لي بالشنان، ولقد مررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى. ثم قرأ: (ضَرب الله مثلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بها كانوا يصنعون). وأنتم أولئك وأشباه أولئك، إن أمير المؤمنين عبدالملك نثر كنانته فجمع عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليكم ورمى بي في نحوركم، فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق، فإنكم طالما أوضعتم في الشر وسننتم سنن ألغى فاستوثقوا واستقيموا، فوالله لأذيقنكم الهوان ولأمرينكم به حتى تدرّوا، ولألحونكم لحو العود، ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تذلُّوا، ولأضربنكم ضرب غرائب الأبل حتى تذروا العصيان وتنقادوا ولأقرعنكم قرع المدرة حتى تلينوا، إني والله ما أعد إلَّا وفيت، ولا أخلق إلا فريت، وهذه الجاعات ولا يركبن رجل إلا وحده، أقسم بالله لتقبلن على الإنصاف، ولتدعن الأرحاف وقيلا وقال وما تقول وما يُقول وأخبرني فلان، أو لأدعن لكم رجل منكم شغلا في جسده، فيم أنتم وذاك؟ والله لتستقيمن على الحق أو لأضربنكم بالسيف ضربا يدع النساء أيامي، والولدان يتامى، حتى تذروا السمهي، وتقلعوا عن هاوها، إلا أنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جبي فيء ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولو أنهم يغزون كرها ما غزو طوعا»(١)

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 375، الطبري ج 7، ص 210

# خبرما كان بين أنس بن مالك والحجّاج:

"وقتل مع بن الجارود عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري، فقال الحجاج: ألا أرى أنسا يعين على ! فلما دخل البصرة أخذ ماله، فحين دخل عليه أنس قال: لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الحبشة! شيخ خلال جوال في الفتن، مرّة مع أبي تراب ومره مع الزبير، ومرة مع بن الجارود أما والله لأجردنك جرد القضيب، و لأعصبنك عصب السلمة ولأقلعنك قلع الصمغة. فقال أنس: من يعني الأمير؟ فقال: إياك أعنى أصم الله صداك، فرجع أنس فكتب إلى عبدالملك كتابا يشكو فيه الحجاج وما صنع به، فكتب عبد الملك إلى الحجاج: أما بعديا بن أم الحجاج فانك عبد طمت بك الأمور فعلوت فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك، يا بن المستفرمة بعجم الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الثعالب، ولأخبطنك خبطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك، أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم مياههم؟ أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروّة والخلق؟ وقد بلغ أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة واقذاما وأظنك أردت أن تسير ما عند أمير المؤمنين في أمره فتعلم أنكاره ذلك وإغضاءه عنك، فإن سوّغك ما كان منك مضيت عليه قدما، فعليك لعنة الله من عبد أخفش العينين أصك الرجلين، ممسوح الجاعرتين، ولو لا أن أمير المؤمنين يظن أن الكاتب أكثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين لأرسل من يسحبك ظهرا لبطن حتى يأتي بك أنسا فيحكم فيك، فأكرم أنسًا وأهل بيته وأعرف له حقه وخدمته رسول الله لله، ولا تقصّرن في شيء من حوائجه ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليه من أمر أنس وبره وإكرامه فيبعث إليك من يضرب ظهرك ويهتك سترك ويشمت بك عدوك، وألقه في منزله متنصلا إليه، وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله، والسلام»(1)

# خبر خطبة عبدالملك في الحج:

«وحج بالناس (75 هـ) عبدالملك فخطب الناس بالمدينة فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف، يعني عثمان، ولا بالخليفة المداهن، يعني معاوية، ولا بالخليفة المأفون، يعني يزيد، ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم، وإنكم تحفظوننا أعمال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل أعمالهم، وأنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم، والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه، ثم نزل»(2)

# خبر عبدالملك يفرض البيعة لأولاده:

"كتب الحجاج إلى عبدالملك يزيّن له بيعة الوليد وأوفد في ذلك وفدا فلها أراد عبدالملك خلع عبدالعزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبدالعزيز: إن رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك. فأبى، فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له أيضا من بعده. فكتب إليه عبدالعزيز: إني أرى في بن أبي بكر ما ترى في الوليد، فكتب إليه عبدالملك ليحمل خراج مصر. فأجابه عبدالعزيز: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا، وإنا لا ندري أينا يأتيه الموت أولا، فإن رأيت

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 385.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 391.

أن لا تفسد على بقية عمري فافعل. فرق له عبدالملك وتركه، وقال للوليد وسليان: إن يرد الله أن يعطيكها الخلافة لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك. فقال عبدالملك اللهم إنه قطعني فاقطعه. فلها مات عبدالعزيز قال أهل الشام: رد على أمير المؤمنين أمره. فلها أي خبر موته إلى عبدالملك أمر الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليهان، فبايعوا وكتب بالبيعة لهها إلى البلدان. وكان على المدينة هشام بن إسهاعيل فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا، إلا سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال: لا أبايع وعبدالملك حي، فضربه هشام ضربًا مبرحًا وطاف به تبّان شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون ويصلبون عندها ثم ردوه وحبسوه (1).

# ذكريعض أخبار عبدالملك بن مروان،

"قال أبو مسهر: قبل لعبدالملك بن مروان في مرضه: كيف تجدك؟ قال: أجدني كها قال الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كها خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم". وقال سعيد بن بشير: إن عبدالملك حين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه، وقال: وددت أني كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني واشتغل بطاعة الله، فذكر ذلك لابن خازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. وقال عمران بن موسى المؤدب: يروى أن عبدالملك بن مروان لما اشتد عليه مرضه قال: ارفعوني على شرف، ففعل عبدالملك بن مروان لما اشتد عليه مرضه قال: ارفعوني على شرف، ففعل ذلك، فتنسم الروح ثم قال: يا دنيا ما أطيب، إن طويلك لقصير، وإن كبيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور، وتمثل بهذين البيتين:

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ص 514، الطيرى ج8، ص 55

إن تناقش يكن نقاشك يــار بعذابا، لا طوق لي بالعذاب أو تجاوزت فأنت ربّ صفوح عن مسيح ذنوب كالتراب ويحق لعبدالملك أن يحذر هذا الحذر ويخاف، فإن من يكن الحجاج بعض سيئاته يعلم على أي شيء يقدم عليه. قال عبدالملك لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد صرت أعمل الخير فلا أسر به، وأصنع الشر فلا أساء به. فقال: الآن تكامل فيك موت القلب»(1)

# ذكروفاة عبدالملك بن مروان (86 هـ)

«في هذه السنة توفى عبدالملك بن مروان منتصف شوال ... وكان عمره ستين سنة وقيل ثلاثا وستين سنة .. وأوصى بنيه فقال: أنظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون ومجنكم الذي عنه ترمون، فأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم المنابر ودوّح لكم البلاد وأذلّ الأعداء وكونوا بني أم بردة لا تدب بينكم العقارب .. وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب فإنهم أصون لهم وأشكر لما يؤتى إليهم منه (2)

# ذكر خلافة الوليد بن عبدالملك (86 هـ):

«فلها دفن عبدالملك بن مروان انصرف الوليد (ابنه) عن قبره فدخل المسجد وصعد المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان على مصيبتنا لموت أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة قوموا فبايعوا. وكان أول من عزّى نفسه وهنأها ... ثم قام الناس لبيعته»(د).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 520 - 521.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 4. ص 517، الطبرى ج 8، ص 56.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج4، ص 522، الطبري، ج8، ص 58.

## ذكرموت الوليد بن عبدالملك (96هـ)

«وفي النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبدالملك في قول جميعهم... وأنجب تسعة عشر أبنا وكان دميها يتبختر في مشيته وكان سائل الأنف جدا»(1)

#### ذكر بعض سيرة الوليد بن عبدالملك،

"وكان الوليد أراد أن يخلع أخاه سليهان ويبايع لولده عبدالعزيز فأبى سليهان، فكتب إلى عهاله ودعا الناس إلى ذلك، فلم يجبه إلا الحجاج وقتيبة وخواص من الناس، فكتب الوليد إلى سليهان يأمره بالقدوم عليه فأبطأ، فعزم الوليد على المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمة، فهات قبل أن يسير إليه. وكان الوليد لحانا لا يحسن النحو، دخل عليه أعرابي فمت إليه بصهر بينه وبين قرابته، فقال له الوليد: من ختنك؟ بفتح النون، وظنّ الأعرابي أنه يريد الختان، فقال: بعض الأطباء. فقال له سليهان: إنها يريد أمير المؤمنين ختنك؟ وضم النون. فقال الأعرابي: نعم فلان، وذكر ختنه. وعاتبه أبوه على ذلك وقال: أنه لا يلي العرب إلا من يحسن كلامهم. فجمع أهل النحو ودخل بيتا فلم يخرج منه ستة شهر ثم خرج وهو أجهل منه يوم دخل. فقال عبدالملك: قد أعذر ... وخطب يوما فقال: يا ليتها كانت القاضية، وضم التاء، فقال عمر بن عبدالعزيز: عليك وأراحتنا منك»(2).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 8، الطبري، ج 8، ص 97.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج5، ص 10-11.

#### ذكر خلافة سليمان بن عبدا لملك وبيعته (96 هـ):

«وفي هذه السنة بويع سليان بن عبدالملك في اليوم الذي توفى فيه الوليد وهو بالرملة». (1)

## ذكرموت سليمان بن عبدالملك (99 هـ):

"في هذه السنة توفى سليهان بن عبدالملك بن مروان لعشر بقين من صفر فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام ... وكان الناس يقولون: سليهان مفتاح الخير ذهب عنهم الحجاج وولى سليهان فأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبدالعزيز. وكان موته بدابق من أرض قنسرين، لبس يوما حلة خضراء ونظر في المرآة فقال: أنا الملك الفتى، فها عاش جمعة (2)

#### ذكر خلافة عمرين عبدالعزيز (99 هـ):

"وفي هذه السنة استخلف عمر بن عبدالعزيز، وسبب ذلك أن سليهان بن عبدالملك لما كان بدابق مرض، على ما وصفنا، فلما ثقل عهد في كتابة كتبه لبعض بنيه، وهو غلام لم يبلغ، فقال له رجاء بن حيوة: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على الناس الرجل الصالح. فقال سليهان: أنا أستخير الله وأنظر فيه ولم أعزم، فمكث سليهان يوما أو يومين ثم خرقه ودعا رجاء فقال: ما ترى في ولدى دواود؟ فقال: هو غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أم لا. قال: فمن ترى؟

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص11، الطبري، ج 8، ص 102.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج5، ص 37، الطبري، ج8، ص 126.

قال رجاء: رأيك. قال: فكيف ترى في عمر بن عبدالعزيز؟ قال رجاء: فقلت: أعلمه والله خيرا فاضلا سليها. قال سليهان: هو على ذلك ولئن وليته ولم أول أحد سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده، وكان عبدالملك قد عهد إلى الوليد وسليهان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهد، فأمر سليهان أن يجعل يزيد بن عبدالملك بعد عمر وكان يزيد غائبا في الموسم. قال رجاء: قلت: رأيك - فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبدالله سليهان أمير المؤمنين لعمر بن عبدالعزيز، إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن عبدالملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم وختم الكتاب»(1)

#### ذكروفاة عمربن عبدالعزيز (101 هـ)

«توفى عمر بن عبدالعزيز في رجب سنة إحدى وماثة وكانت شكواه عشرين يوما، ولما مرض قيل له: لو تداويت. قال: لو كان دوائي في مسح أذني ما مسحتها، نعم المذهوب إليه ربي، وكان موته بدير سمعان»(2).

## ذكرخلافة يزيد بن عبداللك (101 هـ)

«وفيها تولى يزيد بن عبدالملك بن مروان الخلافة، وكنيته أبو خالد، بعهد من أخيه سليهان بعد عمر بن عبدالعزيز، ولما احتضر عمر قيل له: اكتب إلى يزيد فأوصه بالأمة؟ قال: بهاذا أوصيه؟ أنه من بنى عبدالملك.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 38، الطيرى، ج8، ص 128.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 58، الطبري، ج8، ص 137.

ثم كتب إليه: أما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة، ولا تقدر على الرجعة، إنك تترك ما تترك لمن لا يحمدك، وتصير إلى من لا يعذرك، والسلام»(1)

«وعمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبدالعزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثما آجلا»(2).

## ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد (102 هـ):

«لما وجه يزيد بن عبدالملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب واستعمل على الجيش أخاه مسلمة بن عبدالملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبدالملك. قال له العباس: يا أمير المؤمنين إن أهل العراق أهل غدر وارجاف، وقد توجهنا محاربين، والحوادث تحدث ولا نأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا مات أمير المؤمنين فيفت ذلك في أعضادنا، فلو عهدت عهد عبدالعزيز بن الوليد لكان رأيا صوابا. فبلغ ذلك مسلمة بن عبدالملك، فأتى أخاه يزيد فقال: يا أمير المؤمنين أيها أحب إليك أخوك أم ابن أخيك؟ فقال: بل أخي - فقال: أخوك أحق بالحلافة. فقال يزيد: إذا لم تكن في ولدى فأخي أحق بها من ابن أخي كها ذكرت. قال فابنك لم يبلغ فبايع لهشام بن عبدالملك ثم بعده لابنك الوليد. وكان الوليد يومئذ ابن إحدى عشرة سنة، فبايع بولاية العهد لهشام بن عبدالملك أخيه وبعده لابنه الوليد، فكان إذا رآه لابنه الوليد بن يزيد، ثم عاش يزيد حتى بلغ ابنه الوليد، فكان إذا رآه يقول: الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك»(د).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 67، الطبري، ج 8، ص 141.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup>ابن الأثير، ج 5، ص 91.

## ذكرموت يزيد بن عبدالملك (105هـ)

«توفى يزيد بن عبدالملك سنة مائة وخمس هجرية، لخمس بقين من شعبان وله أربعون سنة، وقيل خمس وثلاثون سنة وقيل غير ذلك وكانت ولايته أربع سنين وشهرا وأياما وكنيته أبو خالد وكان مرضه السّل<sup>1)</sup>

### ذكر بعض سيرة يزيد بن عبدالملك،

"كان يزيد من فتيانهم، فقال يوما وقد طرب وعنده حبّابه وسلّامه القس (وهما جاريتان): دعوني أطير. قالت حبّابه: على من تدع الأمة؟ قال عليك. فقالت: يا أمير المؤمنين، ان لنا فيك حاجة. قال: والله لأطيرنّ! فقالت: على من تخلف الأمة والملك؟ قال: عليك والله، وقبّل يدها، فخرج بعض خدمه وهو يقول: سخنت عينك فها أسخفك». (2)

#### ذكر خلافة هشام بن عبدالملك (105هـ):

«في هذه السنة استخلف هشام بن عبدا لملك لليال بقين من شعبان وكان عمره يوم استخلف أربعا وثلاثين سنة وأشهرا وكانت ولادته عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين، فسياه عبدالملك منصورا، وسمته أمه باسم أبيها هشام بن إسهاعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، فلم ينكر عبدالملك ذلك، وكانت أمه عائشة بنت هشام حمقاء فطلقها عبدالملك»(3)

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 120، الطبري، ج 8، ص 178

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج5، ص 121.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 123، الطبري، ج8، ص 179

## ذكروفاة هشام بن عبدالملك (125هـ):

«وفيها مات هشام بن عبدالملك بالرّصافة لستّ خلون من شهر ربيع الآخر وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وواحد وعشرين يوما وكان مرضه الذبحة، وصلى عليه ابنه مسلمة ودفن بالرّصافة»(1).

## ذكربيعة الوليد بن يزيد بن عبداللك (125هـ)

«كانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الآخر من السنة، وقد تقدم عقد أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبدالملك وكان الوليد حين جعل ولي عهد بعد هشام ابن إحدى عشرة سنة، ثم عاش بعد ذلك فبلغ الوليد خمس عشرة فكان يزيد يقول: الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك.

فلها ولى هشام أكرم الوليد بن يزيد حتى ظهر من الوليد مجون وشرب الشراب، وكان يحمله على ذلك عبدالصمد بن عبدالأعلى مؤدبه، واتخذ له ندماء، فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه الحج سنة ست عشرة ومائة، فحمل معه كلابا في صناديق وعمل قبّة على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة وحمل معه الخمر، وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها الخمر، فخوّفه أصحابه وقالوا: لا تأمن الناس عليك وعلينا معك. فلم يفعل (2).

#### ذكرقتل الوليد بن يزيد بن عبدالملك (126هـ):

«في هذه السنة قتل الوليد بن يزيد بن عبدالملك الذي يقال له الناقص في جمادي الآخرة. وكان سبب ما تقدم ذكره من خلاعته ومحانته، فلما ولى الخلافة

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 261، الطبري، ج8، ص 283.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 265، الطبري، ج 8، ص 288.

لم يزد من الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفسّاق إلّا تماديا، فثقل ذلك على رعيته وجنده وكرهوا أمره (١)

## ذكر بعض سيرة الوليد بن يزيد،

"كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم وأشدائهم، منهمكا في اللهو والشرب وساع الغناء فظن ذلك من أمره فقتل. وأشعاره حسنة في الغزل والعتاب ووصف الخمر وغير ذلك، وقد أخذ الشعراء معانيه. في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم وخاصة أبو نواس فإنه أكثرهم أخذا لها. قال الوليد: المحبة للغناء تزيد في الشهوة، وتهدم المروءة، وتنوب عن الخمر، وتفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء رقية الزنا، وإني لأقول ذلك على وأنه أحب إلي من كل لذة، و أشهى إلي نفسي من الماء إلى ذي الغلة، ولكن الحق أحق أن يتبع، قيل: ان يزيد بن منبه مولى ثقيف مدح الوليد وهنأه بالخلافة، فأمر أن تعد الأبيات ويعطى بكل بيت ألف درهم، فعدت فكانت خسين بيتا فأعطى خسين ألف درهم، وهو أول خليفة عد الشعر وأعطى بكل بيت ألف درهم،

ومما شهر عنه أنه فتح المصحف فخرج: ﴿ وَٱسۡتَفۡـتَحُواۡ وَخَابَكُلُ جَبّــَادٍعَنِــيدٍ ﴾(2)، فألقاه ورماه بالسهام وقال :

تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربّ مزّقني الوليد فلم يلبث بعد ذلك إلاّ يسيرا حتى قتل». (3)

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 280، الطبري ج 9، ص 2.

<sup>(2)</sup> إبراهيم 15.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 289 - 290.

## ذكربيعة يزيد بن الوليد بن عبدالملك (126هـ):

«في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص، وإنها سمي الناقص لأنه نقص الزيادة التي كان الوليد زادها في عطيات الناس، وهي عشرة عشرة، ورد العطاء إلى ما كان أيام هشام. ولما قتل الوليد بن يزيد خطب يزيد في الناس فذمه وذكر إلحاده وأنه قتله لفعله الخبيث وقال: يا أيها الناس إن لكم على أن لا أضع حجرا على حجر ولا لبنة ،ولا أكترى نهرا ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة وولدا، ولا أنقل مالا عن بلد، حتى أسد ثغرة وخصاصة أهله بها يغنيهم، فها فضل نقلته إلى البلد الذي يليه، ولا أجركم في ثغوركم فأفتنكم، ولا أغلق بابي دونكم، ولا أحمل علي ألمل جزيتكم... فإن وفيت لكم بها قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن الوزارة، وإن لم أف فلكم أن تخلعوني إلّا أن أتوب، وإن علمتم أحدا ممن يعرف بالصلاح يعطيكم في نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه. أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». (1)

### ذكربيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد (126 هـ):

«في هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه إبراهيم ومن بعده لعبدالعزيز بن الحجاج بن عبدالملك. وكان السبب في ذلك أن يزيد مرض سنة ست وعشرين ومائة، فقيل له ليبايع لها، ولم تزل القدرية بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما»(2)

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 291 - 292.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 5 ص 308.

## ذكروفاة يزيد بن الوليد بن عبدالملك (126هـ):

«في هذه السنة توفى يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة، وكانت خلافته ستة أشهر وليلتين ... وكان موته بدمشق وكان عمره ستًا وأربعين سنة وكانت أمه أم ولد إسمها شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى وهو القائل:

أنا ابن كسرى وأبيّ مروان وقيصر جدي وجدّتي خاقان إنها جعل قيصر وخاقان جديه لأن أم فيروز بن يزدجرد ابنة كسرى شيريوه بن كسرى وأمها ابنة قيصر وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك<sup>(1)</sup>.

# ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك (126هـ):

«فلها مات يزيد بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه إبراهيم، غير أنه لم يتم له الأمر، فكان يسلم عليه له الأمر، فكان يسلم عليه بواحدة منهها، فمكث أربعة أشهر ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه ثم لم يزل حيًّا حتى أصيب 132 هـ»(2)

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ج 5، ص 310، الطبري، ج 9، ص 45.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 311، الطبري، ج9، ص 46

#### الخلاصسة

يلاحظ من قراءة النصوص المثبتة آنفا والمتعلقة بالفترة الأموية - من زاوية نقل السلطة - أنها مليئة بالمؤامرات. وواضح من خلال النصوص أن الأمويين - باستثناء عمر بن عبدالعزيز الذي لم يتجاوز عهده سنتين فقط - كانوا ينظرون للخلافة - التي بيّنا ملامحها في العهد الراشد - على أنها بضاعة عائلية. فهذا معاوية بن أبي سفيان أول خلفائهم يخطط مع المغيرة بن شعبة ويدفع الرشوة من أجل تثبيت ولده يزيد بن معاوية والعهد له. وهذا مروان بن الحكم (64هـ) يأمر بالبيعة لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز. وهذا عبدالملك بن مروان (65هـ) يفرض البيعة لأولاده ويخطب في الحج بالناس (75هـ). قائلًا «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه» (1) بعد أن أسكرته السلطة.

ويحكم الناس أولاد عبدالملك من بعده الوليد وسليمان. وكاد سليمان أن يعهد لابن له لم يبلغ بعد لولا تدخل رجاء بن حيوه وجاء دور عمر بن عبدالعزيز وسط معارضة أموية عاتية. وأكبر دليل على ذلك كانت خلافة يزيد بن عبدالملك فقد عمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبدالعزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثبًا آجلًا (2). ويأتي من بعد يزيد أخوه هشام بن عبدالملك ويحكم الأمة عشر ون عاما ثم يأتي من بعده الوليد بن يزيد بن عبدالملك ومن بعده يزيد بن الوليد بن عبدالملك ومن

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 4، ص 391.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، ج 6،، ص 67، الطبري، ج 8، ص 141.

بعده إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك وكأن ليس في أمة محمد الله أولاد عبدالملك.

ومن يلق نظرة عاجلة على تسلسل «الخلفاء!» الأمويين يدرك أنها -أي الخلافة - تحولت إلى كسروية وهرقلية، كلها مات هرقل قام هرقل آخر كها قال عبدالرحمن بن أبي بكر(1).

إن طبيعة السلطة السياسية التي يدور محورها حول عائلة معينة وتتحدد شخصيتها السياسية وفق مقتضيات مصلحة العائلة الحاكمة، لا تستطيع قطعا الارتقاء لمنهج الإسلام في الحكم وهو منهج أممي عالمي يخرج عن الدوائر المغلقة للعائلة والقبيلة والقوم والعشيرة، ويتجاوزها ويتخطاها لأنه منهج يقوم أساسا على تحرير الإنسان - لكونه إنسانًا - من كل أشكال العسف الاجتهاعي والإقطاع السياسي والتفاوت الطبقي المشين الذي يفرزه الحكم العائلي . ولقد كان الحكم الأموي - كحال أشكال الحكم العائلي اليوم في كثير من الأقطار «الإسلامية!» - حكها عائليا ضيقًا أفرز عسفا اجتهاعيا وإقطاعا سياسيا وتفاوتًا طبقيا واقتصاديا مشينا وكل ذلك يعد بلا شك انحرافا أساسيا عن منهج الإسلام في الحكم ومقررات الشريعة الإسلامية في العدل المطلق.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 506.

## نتائج الحكم الملكي العائلي الأموي:

#### (1) الخروج عن السنن الشرعية في السياسة المالية:

زادت مصاريف العائلة الأموية لأنها كانت تنظر للخلافة على أنها بضاعة عائلية وتعتبر بيت مال المسلمين إرثا عائليا، وزادت كذلك مظاهر بذخ الخلفاء الأمويين وتبعهم في ذلك الولاة وسائر عهال الدولة، وانطلقت الأيدي بالجور والعسف في جباية الأموال بالوسائل غير المشروعة، وبإرهاق الناس بالضرائب الفادحة، فزادوا في الخراج والجزية، على حين كانت الزيادة تناقض العهد، وفرضوا الضرائب على الأرض الخراب (1) وفرضوا هدايا على الذميين في عيد النيروز ووضعوا ضرائب لهم على مرور السفن بالماء، ووضع مروان بن محمد في ولايته على أرمينية ضرائب على الأسهاك. ومع هذا التفنن في فرض الضرائب استخدموا القسوة في تحصيلها وكل هذا لم يجد نفعا في حفظ التوازن المالي للعائلة الأموية، وأدى فوق ذلك إلى نفور الناس منهم واستخدمه الدعاة لإسقاط دولتهم، لأن المصالح العامة التي كانت الشريعة الإسلامية تهدف لتحقيقها أهملت تماما.

## (2) زرع الجراثم الأولى لفكرة الفصل بين الدين والدولة،

كانت القيادة في العهد الراشد للأمة الإسلامية قيادة واحدة تستقطب جميع نواحي الحياة. وكانت الحياة العملية والسياسية والفكرية في عهد الخلفاء الراشدين تدور حول محور واحد هو محور الإسلام ومصالح دعوته وأمته. وكانت التوجيهات السياسية والتدابير القضائية والتعليهات الإدارية والتنظيهات العسكرية وشؤون الحرب والصلح تنطلق من هذا المصدر بعينه.

<sup>(1)</sup> عبدالوهاب خلّاف، السياسة الشرعية، ص 148.

والقادة الذين كانوا يوجهون هذه النواحي هم الذين كانوا في الوقت نفسه قادة المسلمين في الأخلاق والفكر والعلم والتربية الروحية. غير أن النظام الملكي العائلي الأموي قد شق هذه الوحدة العضوية في القيادة الإسلامية. كيف؟

أما الشؤون السياسية فقد استأثر بها بنو أمية، وأما النواحي الخلقية والفكرية والروحية فقد انتقلت أزمتها إلى رجال العلم والفقه. وأصبح الملوك الجدد - بنو أمية - هم الرؤوس السياسية في الدولة، وأصبح الفقهاء والعلماء وصحابة رسول الله ﷺ روادًا في الشؤون الروحية والخلقية والدينية المحضة. وكان هذا الانقسام الذي اعترى الوحدة العضوية للقيادة في الدولة الإسلامية في حد ذاته فتنة مدمرة فعلا - كما وصفها أستاذنا الراحل أبو الأعلى المودودي - رحمه الله - وكان من المحتوم أن تنعكس آثارها السيئة على المجتمع الإسلامي آنذاك. وبها أن الغايات تختلف، وبها أن بني أمية عائلة حاكمة أولا وقبل كل شيء، وبها أن الفقهاء والعلماء وصحابة الرسول ﷺ مسلمون ومؤمنون قبل كل شيء، فقد نجم عن كل ذلك تباعد بين هاتين القيادتين، واتسع الصدع بينهما، ثم شرع التناحر والتصارع بينهما، وقد دفعت الدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية ضريبة كبيرة في هذا المضار، وصار الفقهاء لا يعون لغة الملوك - ولا يطلب منهم أن يعوها - وصار ملوك بنو أمية لا يعون لغة الفقهاء - مع أنه مطلوب الخضوع لها. وصارت القيادة السياسية في واد، والإسلام في واد آخر. وزرعت بذلك عمليًا فكرة الفصل بين الإسلام كدين ومنهج ونظام للحياة من جهة، والقيادة السياسية من جهة، والسبب؟: فكرة العائلة الحاكمة. هذه الفكرة التي سمحت لأمثال الوليد بن يزيد بن عبدالملك لأن يصبح خليفة للمسلمين وهو الذي إذا ذهب إلى الحج حمل معه كلابًا في صناديق وعمل قبة على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة وحمل معه الخمر وأراد أن ينصب القبّة على الكعبة ويشرب فيها الخمر (١) فأي إسلام هذا وأية خلافة هذه؟

#### (3) التغيير في أسلوب تنصيب الخليفة:

ذكرنا آنفا ونحن نبحث في الخلافة الراشدة أن الخلافة عقد مراضاة واختيار، لا يدخله اكراه ولا إجبار. فلا بد أن يتحقق الرضا من الطرفين: المرشح للخلافة ورضا المبايعين له من الأمة. فلا يجوز إكراه أحد على تحمل وزر الخلافة، كما لا يجوز شرعا أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه. ولم تكن خلافة معاوية برضا الناس ولا بعد مشورتهم وهو أول من يعرف ذلك وأول من صرّح بذلك في خطبة له بالمدينة في بداية عهده:

«أنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبّونها، وإني لعالم بها في نفوسكم من ذلك، ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه (2)

أليس هذا بالملك الجبري الذي ذكره رسول الله على ؟ وأين بيعة الرضا والاختيار وأين صفقة اليد وثمرة القلب؟.

#### (4) تكميم الأفواه:

واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين من المواجبات الشرعية التي نص عليها الكتاب والسنة. وكانت الجماعة الإسلامية في العهد الراشد تقوم به خير قيام. ولا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين الكلمات الرخوة لولاة الأمر،

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 5، ص 265، الطبري، ج8، ص 288.

<sup>(2)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص132.

والمكتنزة بأشكال التودد والتقرب والحث، بقدر ما كانت حزمة من الكليات اليابسة، فالمعروف قد أمر به الله والمنكر قد نهى عنه الله، فلم الوجل والخوف من الصدع بذلك؟ وقد كان عمر رَضَوَ الله عَنْ يقول لمن يسدُّده ويتوعده بالسيف إن حاد عن طريق الحق: «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها». وكان الرسول على ينهى صحابته عن المدح والتهادح ويقول لهم: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب». إلا أن عصر معاوية ألغى كل ذلك، وقد بدأ عهده بقتل الصحابي حجر بن عدي عام 41 هجرية. وكان معاوية قد أمر الخطباء في المساجد بلعن سيدنا علي بن أبي طالب فوق المنابر. ولا شك أن هذا الأمر يؤلم المسلمين والصالحين. ولقد غضب الصحابي الجليل حجر بن عدي لذلك فكان إذا وقف زياد والي البصرة يسب عليًّا رَضِوَ اللَّهُ عَنَّهُ وقف حجر يرد عليه ويمدح عليًا ويذم معاوية. فها كان من زياد - وبتدبير من معاوية - إلا أن قبض على حجر وعلى اثنى عشر من إخوانه وجمع شهادات من عدد كبير من المرتزقة يتهم فيها حجر وإخوانه على أنه يخطط لحرب معاوية. وجيء بحجر إلى معاوية فأمر بقتله وسبعة من إخوانه.

ورد معاوية أحدهم - وهو عبدالرحمن بن حسّان - إلى زياد وكتب له أن أقتله شر قتلة، فدفنه زياد حيّا(١). يقول الحسن البصري:

«أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة.

انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم
 بقايا الصحابة وذوو الفضيلة.

<sup>(1)</sup> انظر تفاصيل هذه الواقعة في الطبري، ج 4، ص 190 207، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص 135، ابن الأثير، ج 3، ص 234 - 242، ابن خلدون، ج3، ص 14، عن المودودي، الخلافة والملك، ص 105.

- \* واستخلافه بعده ابنه سكيرا خّيرا يلبس الحرير ويضرب الطنابير.
- \* وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله على الولد للفراش وللعاهر الحجر.
- \* وقتله حجرا وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر (1).

#### (5) إحياء الجاهلية والجنسية والقبلية،

كانت دولة معاوية الأموية منذ بدايتها ذات صبغة عربية خالصة حتى أن المساواة بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب تلاشت. وفي ظل دولة الأمويين فرضت الجزية على المسلمين الجدد مخالفة في ذلك أحكام الإسلام مخالفة صريحة. وكان ذلك عقبة كبرى في سبيل انتشار الإسلام. وتولدت ردود الفعل الطبيعية المتوقعة عند المسلمين من غير العرب والعجم. وكانت التفرقة بين العرب وغير العرب واضحة وصريحة حتى والعجم. وكانت التفرقة بين العرب وغير العرب واضحة وصريحة حتى من كان من العجم (2). ولما قبضوا على سعيد بن جبير الصحابي الجليل من كان من العجم (2). ولما قبضوا على سعيد بن جبير الصحابي الجليل وجاءوا به إلى الحجاج ذكره بإحسانه إليه إذ جعله إمام للناس في الصلاة بينها الإمامة لا تكون لغير العرب (3). بل لقد وصل الأمر إلى حد منع تقديم الموعجمي ليصلي بالناس صلاة الجنازة، اللهم إذا لم يكن في الحضور ولو صبي من العرب. وإذا أراد عربي مسلم أن ينكح مسلمة من الموالي كان عليه أن يرجع في ذلك لا إلى والدها أو أقاربها، كها تقرر الشريعة الإسلامية عليه أن من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب، وراج بين العرب في دولة بل إلى من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب، وراج بين العرب في دولة بل إلى من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب، وراج بين العرب في دولة بل إلى من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب، وراج بين العرب في دولة بل إلى من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب، وراج بين العرب في دولة

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، ج 3، ص 242، البداية والنهاية، ج 8، ص 130.

<sup>(2)</sup> العقد الفريد، ج 2، ص 233 عن المودودي، الخلافة والملك، ص 109.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع.

بني أمية اطلاق اصطلاح «الهجين» (وهو شتم) على من كانوا يولدون من زوجات غير عربيات. كذلك شاع بين الناس عدم المساواة بينهم وبين أولاد الزوجات العربيات في الميراث (۱)، مع أن الشريعة الإسلامية تساوي بينهم دون شك. ويروي أبو الفرج الأصفهاني أن رجلا من بني سليم زوّج ابنته لمسلم أعجمي فذهب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة وشكاه عند الوالي ففرّق الوالي على الفور بين الزوجين وجلد الأعجمي وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه وأهانه إهانة بالغة (2).

من هنا ومن خلال هذا الواقع المزري الذي ساد أيام دولة معاوية وبني معاوية نشأت النزعة الشعوبية (القومية الأعجمية)، ومن هنا لقيت دعوة العباسيين في مناطق العجم – وبالأخص خراسان – تأييدا ومساندة ضد بني أمية. ولم يكتف بنو أمية بتشتيت الأمة، على هذا النمط فقط، بل عمدوا إلى تشتيت العرب أنفسهم عن طريق إحياء العصبيات القبلية: العدنانية والقحطانية واليهانية والمضرية وأزد وتميم وكلب وقيس إلى آخره قائمة السخف العربي.

وقد كتب بن كثير في البداية والنهاية نقلًا عن بن عساكر أنه في الوقت الذي كانت جيوش العباسيين تزحف فيه على دمشق كانت العصبيات بين اليهانية والمضرية تستعر في دمشق (العاصمة الأموية) فكنت ترى في كل مسجد محرابين وكان في المسجد الجامع منبران يرتقيها إمامان كل منها يناصر قبيلته لأن كلا الفريقين لم يكن على استعداد للصلاة خلف إمام ليس من قبيلته ورهطه (3) لقد كانت هذه النزعات تلقى تشجيعًا منذ بداية

<sup>(1)</sup>ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 2، ص 61 عن المودودي، الخلافة والملك، ص 110.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج10، ص45 عن المودودي، الخلافة والملك، ص 111.

دولة معاوية، وكان يستغلها لمصالحه الشخصية وسار على هذا الدرب «خلفاء» دولته - باستثناء عمر بن عبدالعزيز - غير أن السحر انقلب على الساحر في النهاية.

#### (6) تقديم مصالح العائلة الحاكمة على نصوص الكتاب والسنة:

ولا نبالغ إذا قلنا أن معاوية ومن بعده يزيد ومروان كانوا يقدمون مصالح عائلتهم الحاكمة ومطامعها على نصوص الكتاب والسنة. ويكفينا هنا أن نعدد مخالفات وتجاوزات معاوية للكتاب والسنة خلافًا ظاهرًا صريحًا لا لبس في ظهوره وصراحته. وكانت السنة - أيام الخلافة الراشدة - ألا يرث الكافر مسلما ولا يرث المسلم كافرا، فشرع معاوية -خلال عهده - يورّث المسلم كافرا ولا يورث الكافر مسلمًا(1). ويقول ابن كثير أن معاوية بدّل سنة الرسول ﷺ في الدية وكانت دية المعاهد مساوية لدية المسلم فخفّضها معاوية إلى النصف وكان يأخذ النصف الآخر لنفسه ولا يضعها في بيت المال(2). كذلك ابتدع معاوية بدعة كريهة وهي أنه وسائر ولاته - وبأمره- كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا علي رَضَيَلْهُ فِي خطبهم على المنابر. كانوا يلعنون عليّا رَعِيَ الله عنه - وهو أحب أقرباء رسول الله عَلَيْ إلى قلبه الشريف - من فوق منبر المسجد النبوي نفسه وأمام الروضة النبوية ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب أقربائه يسمعون هذا اللعن بآذانهم (3). ولا شك أن هذا الأمر من وجهة نظر الدين والأخلاق يعتبر عملا فظا شديد القبح. كذلك خالف معاوية كتاب الله وسنة رسوله

<sup>(1)</sup> ابن كثير، ج 8، ص 232 عن المودودي، نفس المرجع، ص 112.

<sup>(2)</sup>نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع.

خلافا ظاهرا في تقسيم مال الغنائم. فكتاب الله وسنة الرسول ينصّان على ضرورة ذهاب خس مال الغنيمة إلى بيت المال وتقسيم الأخاس الأربعة الباقية بين الجند الذين اشتركوا في القتال. أما معاوية فقد أمر باستخراج الذهب والفضة من مال الغنائم واختص بها نفسه، ثم قسم باقي المال حسب القاعدة الشرعية(1). أليست هذه سرقة من مال المسلمين؟ كذلك رفع معاوية أعوانه وولاته فوق نصوص الكتاب والسنة، ورفض رفضًا باتًا محاسبتهم حسب أحكام الشريعة على ظلمهم وتعديهم. فذات مرة كان واليه على البصرة عبدالله بن عمرو بن غيلان يخطب في المسجد فرماه شخص بحجر، فأمر أعوانه فأمسكوا به وقطعوا يده مع أن الشريعة لا ترى ذلك جرما تقطع فيه يد فاعله، فاستغاث الرجل بمعاوية فقال: «لا سبيل إلى القود من نوّابي ولكن الدية الوأعطاه الدية من بيت المال(2). يفعل ذلك معاوية مع علمه أن رسول الله ﷺ كان يَستَقد من نفسه. وحين عين معاوية زيادًا واليًّا على الكوفة - إلى جانب البصرة - وارتقى منبر المسجد الجامع في الكوفة ليخطب خطبته الأولى رماه بعض الناس بالحجارة احتجاجًا على تعيينه، فأمر أتباعه فأغلقوا أبواب المسجد وقبضوا عليهم جميعا (واختلفت الأخبار في عددهم بين ثلاثين إلى ثمانين رجلا) وقطعوا أيديهم (3) فلم ترفع عليه دعوى ولم يقدموا إلى محاكمة ولم تثبت عليهم شهادات كما تنص على ذلك الشريعة إنها كل الذي حدث أن والي معاوية قطع أيدي كل من كان في المسجد بأمر منه، وهو ما لا يجوز في الشرع قط،

 <sup>(1)</sup> يؤكد ذلك المصادر الرئيسية للتاريخ الإسلامي ومنها: طبقات ابن سعد، ج7، ص28 (29) الطبري، ج4، ص 178، الاستيعاب، ج1، ص118، ابن الأثير ج 3، ص 233، البداية والمنهاية، ج 8، ص 29، عن المودودي، الخلافة والملك، ص 113.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> الطبري، ج 4، ص 175، ابن الأثير، ج 3،ص 228. عن نفس المرجع.

ولم يحفل بلاط معاوية بالمسألة، ولم يعرها أدنى التفات وابتدع معاوية بدعة كريهة أخرى تعكس الطبيعة الانتقامية لدى «أول ملوك العرب» وهي حكاية قطع الرؤوس وأرسلها من مكان إلى مكان آخر، وهتك حرمات الجثث، والتمثيل بها، وهو ما كان ذائعًا أيام الجاهلية وحرّمه الإسلام تحريبًا شديدًا، وقضى عليه قضاء مبرما. وأول رأس قطع في الإسلام هو رأس سيدنا عمار بن ياسر الصحابي الذي قال فيه رسول الله على: «تقتلك الفئة الباغية». ولقد نقل الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح كها نقل بن سعد في الطبقات رواية تقول: إن رأس سيدنا عمار بن ياسر قطع في حرب صفين وأحضر إلى معاوية وتنازع عليه رجلان كلاهما يزعم أنه الذي قتل عهارًا(1). وسلك معاويه نفس السلوك الوحشى الفظيع مع محمد بن أبي بكر بن الصديق في مصر وكان واليًّا عليها من قبل سيدنا على بن أبي طالب، فلما استولى عليها معاوية، قتله ثم وضع جثته في جلد حمار ميت وأحرقها (2). وبعد أن أستن معاويه هذه السنة القبيحة الكريهة القذرة المجافية لنص القرآن وسيرة الرسول على، ومن بعد ذلك، أصبح الأسلوب المعهود أن لا ترحم جثث الذين كانوا يقتلون بدافع الانتقام السياسي، فقطع رأس الحسين رَضَوَ إِلهُ عَنْ وجيء به من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى دمشق، ثم داست الخيل على جثته ووطئته بالأقدام(3). وفي عهد مروان قتل النعمان بن بشير - الذي ظل يحمي عائلة بني أمية حتى عهد يزيد، بسبب مساعدته لعبدالله بن الزبير، وقطع رأسه وألقى في حجر زوجته (4).

<sup>(1)</sup> نفس المرجع.

 <sup>(2)</sup> الاستيعاب، ج1، ص 235، الطبري ج 4، ص 79، ابن الأثير، ج3، ص 180، ابن خلدون، ج 2، ص 182، عن نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع.

<sup>(4)</sup> ابن سعد، ج 6، ص 53، الداية والنهاية، ج 8، ص 245 عن نفس المرجع.

وطيف برأس مصعب بن الزبير في الكوفة ومصر ثم جيء به إلى دمشق وعلق أمام أعين الناس وكانوا يريدون الطواف به في مدن الشام غير أن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبدالملك بن مروان نفسه احتجت على ذلك احتجاجًا شديدًا وقالت: «أما رضيتم بها صنعتم حتى تطوفوا به في المدن» ثم أخذته وغسلته ودفتنه. وقد ارتكب مع عبدالله بن الزبير وإخوانه عبدالله بن صفوان وعمارة بن حزم ما هو أشد من ذلك وحشية وجاهلية، إذ قطعت رؤسهم وجيء بها من مكة إلى المدينة ثم من المدينة إلى دمشق وعرضت في كل مكان وعلقت جثثهم عدة أيام على مشانق في مكة حتى تعفّنت (١) ثم ماذا كان من يزيد بن معاوية وخليفته الذي قلده الخلافة بلا مشورة من المسلمين؟ قتل الحسين بن على رَضَوَ اللَّهَ بَعد أن وقف وحده في الميدان، ذبحوه ونهبوا ما كان على جسده، ومزقوا حتى ثوبه الذي يستره، ثم داسوه بالخيل ووطؤه بالأقدام. ومزقوا أثواب نسوته وقطعوا رؤوس كل من استشهد في كربلاء وجاءوا بها إلى الكوفة ثم أرسلت كل هذه الرؤوس من بعد إلى دمشق، فعلقها يزيد في أبهية بلاطه وصالاته (<sup>2)</sup> ثم كانت وقعة الحرّه في آخر أيام يزيد وخروج أهل المدينة عليه، فأمر يزيد بالهجوم على المدينة المنورة واستباحتها لمدة ثلاثة أيام بحيث استطاع جيش يزيد المكون من اثنى عشر ألفا أن يدخل بيوت المدينة ويهتك أعراض النساء بلا خجل، حتى أن بن كثير قال: «حتى قيل أنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زواج»(3). ثم هاجم جيش يزيد، بعد فراغه من أمر المدينة المنورة، مكة المكرمة ليقاتل سيدنا عبدالله بن الزبير فرمى الكعبة

<sup>(1)</sup> الطبري، ج 5، ص 33 - 34، الاستيعاب، ج 1، ص 353، البداية والنهاية، ج 8، ص 332. عن نفس المرجع.

<sup>(2)</sup> الطبري، ج 4، ص 309، ابن الأثير، ج3، ص 282، البداية والنهاية، ج8، ص 170.

<sup>(3)</sup> الطبري، ج 4، ص 372، ابن كثير، ج 8، ص 221.

#### عندما يحكم الإسلام

الشريفة بالحجارة فتهدم جدار من جدرها، هذه الحوادث - منذ معاوية مرورًا بيزيد ودولة بني مروان وبني عبدالملك - أوضحت أن هذه العائلة الحاكمة كأية عائلة حاكمة - كانت تراعي أول ما تراعي سلطتها وبقاءها واستمرارها، وتضع حمايتها والحفاظ عليها فوق كل شيء - فلم تتورع في سبيل ذلك عن انتهاك أي حد من الحدود، وذبح أية شريعة من الشرائع، وهتك أية حرمة من الحرمات. وهذا ليس سبيل الإسلام.



# الإسلام والعنف

## الخطوة الأولى: التحرير من الخوف

يقرر القرآن أن الموت بيد الله سبحانه وتعالى:

﴿ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ (١).

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾(١) ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا أَهُمْ قَضَى آجَلًا ﴾(١)

﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآهَ أَجَلُهَا ﴾ (1)

﴿ مَّا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ ﴾(٥)

﴿ يَغْفِرْ لَكُرُ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّـ زَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُهُ تَعْلَسُونَ ﴾ (٥)

﴿ الَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُو ٱحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (1)

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> الواقعة: 60.

<sup>(2)</sup> الأعراف: 34.

<sup>(3)</sup> الأنعام: 2.

<sup>(4)</sup> المنافقون: 71.

<sup>(5)</sup> الحجر: 5.

<sup>(6)</sup> نوح: 4.

<sup>(7)</sup> اللك: 2.

<sup>(8)</sup> آل عمران: 145.

﴿ وَأَنَّذُهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَتِكَى ١٠٠ وَأَنَّدُ هُوَ أَمَاتَ وَلَقَيَا ﴾ (١).

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعْي، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾(2).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُقِي، وَيُعِيتُ ﴾ (٥).

﴿ إِنَّا خَنْ نُعِيِّ وَنُعِيثُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١).

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخِيَاكُمْ ثُمَّ يُسِئُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ عُمِيدِكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ عُورًا ﴾ (٥)

ويقرر القرآن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ ﴾ (6).

﴿ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَحَنُ نُزُرُقُكَ ﴾ (7).

﴿ وَلَا تَقَنَّلُواۤ أَوۡلَندَكُم مِن إِمۡلَقِ ۚ غَنُ نَرْدُوۡقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾(8).

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللَّهُ ﴾ (9).

﴿ هَلَّ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ أَلَّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (10).

<sup>(1)</sup> النجم: 44،43.

<sup>(2)</sup> الحجر: 23.

<sup>(3)</sup> التوبة: 116.

<sup>(4)</sup> ق: 43.

<sup>(5)</sup> الحج: 66.

<sup>(6)</sup> الروم: 40.

<sup>(7)</sup> طه: 132.

<sup>(8)</sup> الأنعام: 151.

<sup>(9)</sup> سبأ: 24.

<sup>(10)</sup> فاطر: 3

﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَهُ (١).

﴿ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ ﴾(٥).

﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾(٥).

﴿ وَفِي ٱلتَّمَآدِ رِزْفُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (4).

﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (٥).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾(6)

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآتِةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ (7).

﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْفُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ (8).

ويقرر القرآن أن النفع والضّر بيد الله سبحانه وتعالى:

﴿ قُلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (9).

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ (10).

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَّغَذْتُمُ مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا ﴾ (11).

<sup>(1)</sup> العنكوت: 62.

<sup>(2)</sup> الشورى: 12.

<sup>(3)</sup> العنكيوت: 17.

<sup>(4)</sup> الذاريات: 22.

<sup>(5)</sup> هود: 6.

<sup>(6)</sup> الذاريات: 58.

<sup>(7)</sup> العنكبوت: 60.

<sup>(8)</sup> ص 54.

<sup>(9)</sup> الأعراف: 188.

<sup>(10)</sup> المائدة: 76.

<sup>(11)</sup> الرعد: 16.

﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَزَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ نَفَعًا ﴾ (١). ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ ٓ إِلَّا هُوًّ ﴾ (2).

﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ ﴾ (٥).

﴿إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْنَ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾(٥).

﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (5).

﴿ وَمَا هُم بِضَآ زِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٥).

﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ (٥).

﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾(8).

﴿ قُلَّ أَنَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ (9).

وإذا كان الموت بيد الله وهو بيد الله

وإذا كان الرزق بيد الله وهو بيد الله

وإذا كان النفع والضربيد الله وهوبيد الله

وإذا كان الموت والرزق والنفع والضر أكبر هموم الإنسان وكل ذلك بيد الله، فعلام الخوف من غير الله؟

<sup>(1)</sup> الفتح: 11.

<sup>(2)</sup> الأنعام: 17.

<sup>(3)</sup> النحل: 53.

<sup>(4)</sup> يس: 23.

<sup>(5)</sup> المجادلة: 10.

<sup>(6)</sup> البقرة: 102.

<sup>(7)</sup> التوبة: 51.

<sup>(8)</sup> يونس: 106.

<sup>(9)</sup> الأنعام: 71.

من هنا نقول أن من وقرت في قلبه تلك الآيات الكريمة صحّ إيهانه وتحرر من الخوف إلا الخوف من الله. ومن هنا ينادي القرآن المؤمنين: ﴿ فَلَا تَخَافُونُ إِن كُنهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (1).

﴿ وَيُحْوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ - ﴾ (2)

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِلَّهِ النَّاسَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فَالْحَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِلَيْمَنَّا ﴾ (3).

﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ (4).

﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ (٥).

﴿ فَكَلَا تَنْخُشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ (6).

﴿ فَأَلِنَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴾ (٥).

﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ (8).

﴿ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٥)

﴿ وَلَا يَغَشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ (10).

<sup>(1)</sup> آل عمران: 175.

<sup>(2)</sup> الزمر: 36.

<sup>(3)</sup> آل عمران: 173.

<sup>(4)</sup> النساء: 77.

<sup>(5)</sup> الأحزاب 37.

<sup>(6)</sup> المائدة: 44.

<sup>(7)</sup> التوية: 13.

<sup>(8)</sup> المائدة 3.

<sup>(9)</sup> التوبة: 18.

<sup>(10)</sup> الأحزاب: 39.

﴿ وَأَوْفُواْ بِهَدِى ٓ أُونِ بِهَدِكُمْ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾(١).

﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَنِعِدُّ فَإِنِّنَى فَأَرَّهَبُونِ ﴾ (2).

ومن هنا أيضًا اعتبر العلماء الخوف من غير الله ضرب من ضروب الشرك المنهي عنه في الكتاب والسنة (٥). وكلنا يعلم بأن ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ ﴾ (٩)

«الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من مُلك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبّهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا فقد شبّه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا - فضلا عن غيره - شبيهًا بمن له الخلق كله وله الملك وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمّة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه فها شاء كان ومالم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ... ولذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلًا وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره (6).

<sup>(1)</sup> البقرة: 40.

<sup>(2)</sup> النحل: 51.

 <sup>(3)</sup> الشيخ سليهان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، اليسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص 426.

<sup>(4)</sup> النساء: 48.

<sup>(5)</sup> نفس المرجع السابق، ص 92.

إذن: من وقرت في قلبه آيات التوحيد صار شهيدًا يمشي على الأرض من حيث لا يشعر. والشهيد لا يخاف أحدًا إلا الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

# الخطوة الثانية: الحضّ على السّلاح والإعداد والقتال

يؤكد القرآن أن من أهم واجبات الإيهان الإعداد لملاقاة العدو متى كان وأنّى كان:

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا السَّطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ، عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَعَالَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوكَا مُن مُن مِن دُونِهِمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ (١).

# قال القرطبي في تفسيره:

"قال بن عباس: القوة ها هنا السّلاح والقسيّ. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول: وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة، ألا إن القوة الرّمي، ألا إن القوّة الرّمي. وهذا نصّ رواه عن عقبة أبو على ثهامة بن شفيّ الهمداني وليس له في الصحيح غيره. وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضًا قال: سمعت رسول الله على يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقال على على شيء يلهو به الرجل باطل إلّا رَمَيه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. ومعنى هذا والله أعلم: إن كل ما

<sup>(1)</sup> الأنفال: 60.

يتلقى به الرجل عما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلقى بها وينشط، فإنها حق لا تصالها بها قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعًا من معاون القتال. وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبي بيك إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرّامي ومنبله. وفضل الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة على الكافرين. قال بيك إسهاعيل ارموا فإن أباكم كان راميًا. وتعلّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين (1).

ويؤكد الله في كتابه الكريم ضرورة المحافظة على السلاح حتى أثناء الصلاة:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ الصَّكَانَةَ فَلْنَقُمْ طَآهِكُ قُرْتُهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ وَلَيَأْتُ مِلَا إِفَلَهُ وَلَيَأْخُدُوا فِلْلِكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةً الْخَرَكِ لَمْ يُصَكُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةً الْخَرَكِ لَمْ يُصَكُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَلَيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَالسَلِحَتُهُمْ وَذَ اللَّهِينَ كَفَرُوا لَوْ مَعْكُ وَلِيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَالسِلِحَتُهُمْ وَذَ اللَّهِينَ كَفَرُوا لَوْ مَنْ فَلُونَ عَنْ السِلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيْكُونُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَعَلَى إِنْ كَانَ بِكُمْ آذَى مِن مَطْرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ آذَى مِن مَطْرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنْ كَانَ يَكُمُ آذَى مِن مَطْرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنْ كَانَ يَكُمْ آذَى مِن مَطْرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَالْمَالُولِينَ عَدَالُمُ مُهِينًا ﴾ (2)

يأمر الله المؤمنين بالقتال في أكثر من آية:

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي، ج 8، ص 35.

<sup>(2)</sup> النساء: 102.

﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ (١).

﴿ فَنَالُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ مِ الْآخِرِ ﴾ (1).

﴿ وَقَانِتُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُ لُونَكُونَ ﴾ (٥).

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ أُويَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ ﴾ ( 4 ).

﴿ فَنَيْلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥).

﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا يُقَنْ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾(6)

﴿ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ (1).

﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَاتُ ﴾(8).

﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ ﴾ (9).

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تَّمُوهُمْ ﴾ (10).

ويتوعد الذي يفر من القتال:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيــتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ

<sup>(1)</sup> التوبة: 36.

<sup>(2)</sup> التوبة: 29.

<sup>(3)</sup> اليقرة: 190

<sup>(4)</sup> البقرة: 193.

<sup>(5)</sup> التوبة: 14.

<sup>(6)</sup> النساء:76.

<sup>(7)</sup> الصف: 4.

<sup>(8)</sup> البقرة: 154.

<sup>(9)</sup> القرة: 191.

<sup>(10)</sup> النساء: 89.

َ وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَهِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾(١).

# ويأمر الرسول ﷺ بتحريض المؤمنين على القتال:

﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّيِ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ (2). ولذلك ثبت عن النبي في الصحيح أنه قال: ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منّا. وفي رواية: ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منّا. وفي رواية: ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها.

## الخطوة الثالثة: الرسول يقاتل ويصاب ويأمر بالقتل:

قاتل الرسول على سبعًا وعشرين غزوة: غزوة ودّان، غزوة بواط، غزوة العشيرة، غزوة سفوان (وهي غزوة بدر الأولى)، غزوة بدر الكبرى، غزوة بني سليم، غزوة السّويق، غزوة ذي أمر، غزوة الفرع، غزوة أحد، غزوة حراء الأسد، غزوة ذات الرقاع، غزوة بدر الآخرة، غزوة دومة الجندل، غزوة الخندق، غزوة بني قريظة، غزوة ذي قرد، غزوة بني المصطلق، غزوة مؤته، غزوة حنين، غزوة الطائف، غزوة تبوك، غزوة بني النضير، غزوة خيبر، غزوة الفتح، وغزوة غطفان.

## ما أصاب الرسول يوم أحد (3):

«قال بن إسحاق فحدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كُسرت رباعيّة النبي ﷺ يوم أحد، وشجّ في وجهه، فجعل الدم يسيل على

<sup>(1)</sup> الأنفال: 16

<sup>(2)</sup> الأنفال: 65.

<sup>(3)</sup> ابن هشام، ج3، ص 28.

وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهويدعول مهم المثل المعروج الفياك المستحدد المرشي المعروب عليهم المعروب ال

«قال بن هشام وذكر عمر مولى غفره: أن النبي ﷺ صلّى الظهر يوم أحد قاعدًا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودًا»(2).

## من لي بابن الأشرف؟ (3)

«فقال رسول الله على كما حدثني عبدالله بن المغيث بن أبي برده: من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مَسلمة؛ أخو بني عبدالأشهل: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله؛ قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه، فذكر ذلك لرسول الله على فدعاه، فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ فقال

<sup>(1)</sup> آل عمران: 128.

<sup>(2)</sup> ابن هشام، ج 3، ص 33.

<sup>(3)</sup> كعب بن الأشرف كان شاعرًا جاهليًا يسبّ الرسول عَلَيْتُهُ والمسلمين ويشبب نسائهم قصائده.

يا رسول الله، قلت لك قولًا لا أدري هل أفين لك به أم لا؟ فقال: إنها عليك بالجهد... فاجتمع في قتله (أي كعب بن الأشرف) محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وعبّاد بن بشر بن وقش والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر ... فقال بن إسحاق: فحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن بن عبّاس قال: مشى معهم رسول الله على إلى بقيع الغرقد، ثم وجّههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللّهم أعنهم، ثم رجع رسول الله عَلِيٌّ إلى بيته وهو في ليلة مقمرة وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة (أي سلكان بن وقش) وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارَب، وإن أصحاب العرب لا ينزلون في هذه الساعة. قال: إنّه أبو نائلة لو وجدني نائمًا لما أيقظني، فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر، قال: يقول لها كعب: لو يدعي الفتى لطعنه لأجاب، فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قال: هل لك يابن الأشرف أن تتماشي إلى شِعب العجوز، فتتحدث به بقية ليلتنا هذه؟، قال: إن شئتم. فخرجوا يتهاشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شام (أي أدخَل) يده في فود رأسه ثم شمّ يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قط، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها، فأخذ بفود رأسه، ثم قال: اضربوا عدو الله، فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم ... فاحتملناه فجئنا به رسول الله ﷺ آخر الليل وهو قائم 

## 400 رجل أمر الرسول بأن تضرب أعناقهم:

«لما ظفر رسول الله ببني قريظة أخذ منهم نحوًا من أربعمائة رجل من

ابن هشام، ج 3، ص 10 – 12.

اليهود وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج، فأمر رسول الله ع الله بان تضرب أعناقهم، فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم ويسرّهم ذلك، فنظر رسول الله ﷺ إلى الخزرج ووجوههم مستبشرة ونظر إلى الأوس فلم ير ذلك فيهم، فظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة ولم يكن بقي من بني قريظة إلا إثنا عشر رجلا، فدفعهم إلى الأوس، فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلًا من بني قريظة وقال: ليضرب فلان وليذفّف فلان فكان ممن دفع إليهم كعب بن يهوذا وكان عظيمًا في بنى قريظة فدفعه إلى محيَصّه بن مسعود وإلى أبي برده بن نيار - وأبو بردة الذي رخص له رسول الله على في أن يذبح جذعًا من المعز في الأضحى وقال: ليضربه محيصة وليذفف عليه أبو برده، فضربه ضربة لم تقطع وذفف أبو بردة فأجهز عليه. فقال حويّصة وكان كافرًا لأخيه محيّصة: أقتلت كعب بن يهوذا؟ قال: نعم، فقال حويّصة: أما والله لرب شحم قد نبت في بطنك من مالك، إنك للئيم يامحيّصة، فقال له محيّصة: لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، فعجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبًا. فذكروا أنه جعل يتيقظ من الليل فيعجب من قول أخيه محيّصة حتى أصبح وهو يقول: والله إن هذا لدين »(١)،

## الرسول يتوعد المشركين بالمثلة،

«قال بن إسحاق: وخرج رسو الله ﷺ، فيها بلغني يلتمس حمزة ابن عبدالمطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال حين رأى ما رأى لولا أن تحزن صفية، ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج3، ص 13.

# رسول الله عَنْ قَتَل أبي بن خلف

«لمّا أسند رسول الله على الشّعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أي محمد، لا نجوتُ إن نجوتَ، فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله على ذعوه؛ فلها دنا، تناول رسول الله على الحربة من الحارث بن الصّمة؛ يقول بعض القوم، فيها ذكر لي: فلها أخذها رسول الله على منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا بها تطاير الشّعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها – قال بن هشام: الشّعراء ذباب له لدغ – ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تداداً منها. قال بن هشام: تداداً يقول: تقلّب عن فرسه فجعل يتدحرج. قال بن إسحاق: وكان أبي بن خلف كها حدثني صالح

<sup>(1)</sup> النحل: 126 - 127.

<sup>(2)</sup> ابن هشام، ج3، ص 39.

بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، يلقى رسول الله على بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العوذ، فرسًا أعلفه كل يوم فرقًا (الفرق مكيال يسع اثنى عشر رطلًا) من ذرة، أقتلك عليه، فيقول له رسول الله على: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق على لقتلني. فات عدو الله بسرف «مكان على ستة أميال من مكة»(1).

استأذنت الخزرج رسول الله في قتل سلام بن أبي الحقيق فأذن لهم:

"قال بن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق، وأمر بني قريظة، وكان سلام بن أبي الحقيق، وهو أبو رافع فيمن حزّب الأحزاب على رسول الله على، وكان الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرف في عدواته لرسول الله على، وتحريضه عليه، استأذنت الخزرج رسول الله على قتل سلام بن أبي الحقيق، وهو بخيبر، فأذن لهم. قال بن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، قال: وكان مما صنع الله به لرسول الله على أن هذين الحيّين من الأنصار، الأوس والخزرج، كانا يتصاولان مع رسول الله على أن هذين الحيّين من الأنصار، الأوس والخزرج، كانا يتصاولان مع غناء إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلًا علينا عند رسول الله على وفي الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئًا قالت الخزرج شيئًا على الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله على قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلًا علينا أبدًا، قال: فتذاكروا: من رجل لرسول الله على العداوة كابن الأشرف؟ فذاكروا ابن

ابن هشام، ج3، ص 31.

أبي الحقيق وهو بخير فاستأذنو ارسول الله عَبِّكُ في قتله، فأذن لهم. فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خسة نفر: عبدالله بن عتيك، ومسعود بن سنان، وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعى وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. فخرجوا وأمر عليهم رسول الله ﷺ عبدالله بن عتيك، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر، أتوا دار بن أبي الحقيق ليلًا، فلم يدعوا بيتا في الدار إلَّا أغلقوه على أهله. قال وكان في علية له إليها عجلة (جذع النخلة ينقر في أماكن منه للصعود عليه) قال: فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم، فادخلوا عليه. قال: فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفًا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه قالت: فصاحت امرأته فنوّهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلَّا بياضه كأنه قبطية (ثياب بيض كان تصنع في مصر) ملقاة. قال ولما صاحت بنا امرأته، جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه، ثم يذكر نهي رسول الله عَيْثُ فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه ... فقدمنا على رسول الله على فأخبرناه بقتل عدو الله، واختلفنا عنده في قتله، كلَّنا يدّعيه. قال فقال رسول الله عَلَيُّهُ: هاتوا أسيافكم، قال فجئنا بها، فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا قَتلَه، أرى فيه أثر الطعام<sup>(1)</sup>

## مَن لي بهذا الخبيث؟

«قال بن إسحاق: وغزوة سالم بن عمير لقتل أبي عفك، أحَد بني عمرو

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج3، ص 170

بن عوف ثم من بني عبيدة وكان قد نجم (أي وضح) نفاقه حين قتل رسول الله ﷺ الحارث بن سويد بن صامت، فقال:

لقد عشت دهرًا وما إن أرى من الناس دارًا ولا مجمعًا أبر عهودًا وأوفي لمن يعاقد فيهم إذا ما دعا من أولاد قيلة في جمعهم يهد الجبال ولم يخضعا فصدعهم راكب جاءهم حلال حرام لشتى معا فلو أن بالعز صدقتم أو الملك تابعتم تبعا

فقال رسول الله ﷺ: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير، أخو بني عمرو بن عوف، وهو أحد البكائين فقتله، فقالت أمام المزيرية في ذلك:

تكذّب دين الله والمرء أحمدا لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمني حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك خذها على كبر السّن! (١)

## ألا آخذٍ لي من ابنة مروان؟

«غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصهاء بنت مروان، وهي من بني أمية بن زيد، فلها قتل أبو عفك نافقت، فذكر عبدالله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه، قال: وكانت تحت رجل من بني خطمه ويقال له يزيد بن زيد فقالت تعيب الإسلام وأهله:

باست بني مالك والنبيت وعوف وباست بني الخزرج أطعمتم أتاوي من غيركم فلا من من مراد ولا مذجج

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج 4، ص 208.

ترجونه بعد قتل الرؤوس كيا يرتجي مرق المنضج ألا وأنف يبتغي غرة فيقطع من أمل المرتجي

فقال رسول الله على حين بلغه ذلك، ألا آخِذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك من قول رسول الله على عمير بن عدي الخطمي وهو عنده، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلها ثم أصبح مع رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني قد قتلتها. فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير، فقال: هل على شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، (1).

#### اخرجوا إلى هذا الرجل

"عن بن أبي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومي وأصدقتها مائتي درهم قال: فجئت رسول الله على أستعينه على نكاحي، فقال: وكم أصدقت؟ فقلت: مائتي درهم يا رسول الله، قال: سبحان الله لو كنتم تأذخون الدراهم من واد مازدتم والله ما عندي ما أعينك به. قال: فلبثت أيامًا وأقبل رجل من بني جشم يقال له: رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من بني جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله على وكان ذا اسم في جشم وشرف قال فدعاني رسول الله على ورجلين معي من المسلمين. فقال: أخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا فيه بخبر وعلم. قال: وقدّم لنا شارفًا (الناقة المسنة) عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديم حتى استقلّت وما كادت ثم قال: تبلّغوا عليها الرجال من خلفها بأيديم حتى استقلّت وما كادت ثم قال: تبلّغوا عليها

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج 4، ص 209.

واعتقبوها. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر عشيشية مع غروب الشمس. قال: كمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم، وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرت وشددت في ناحية العسكر فكبّروا وشدّوا معي. قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة القوم (أي غفلة القوم) أو أن نصيب منهم شيئًا. قال: وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في هذا البلد فأبطأ عليهم حتى توّفوا عليه. قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر. فقال له نفر عمن معه: والله لا تذهب، نحن نكفيك. قال: والله لا يذهب إلّا أنا، قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعني أحد منكم. قال وخرج حتى يمر بي. قال: فلما أمكنني نفحته بسهمي فوضعته في فـوّاده. قال: فوالله ما تكلّم ووثبت إليه، فاحتززت رأسه.

قال: وشددت في ناحية العسكر، وكبّرت وشد صاحباي وكبّر. قال: فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه، عندك، عندك، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: واستقنا إبلا عظيمة وغناً كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله على قال: جئت برأسه أهمله معي. قال: فأعانني رسول الله على من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صَدَاقي، فجمعت إلى أهلي (1).

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج 4، ص203.

## قد قتلته يا رسول الله، قال :

#### أفلحالوجه

«قال بن إسحاق: حدثني محمد بن الزبير، قال، قال عبدالله بن أنيس: دعاني رسول الله على الله الله على أن بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لنا الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. قال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن (النساء في الهوادج) يرتاد لهن منزلًا وحيث كان وقت العصر ، فلم رأيته وجدت ما قال لي رسول الله ﷺ من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاوله تشغلني عن الصلاة، فصلَّيت وأنا أمشى نحوه، أومي برأسي، فلما انتهيت إليه، قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل إني لفي ذلك. قال: فمشيت معه شيئًا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه (نسائه) منكبات عليه فلما قدمت على رسول الله عَلَيْ فرآني قال: أفلح الوجه، قلت قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت ثم قام بي، فأدخلني بيته، فأعطاني عصا، فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبدالله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس. فقالوا ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله ﷺ وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله ﷺ فتسأله لم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتحصرون يومئذ (أي المتكثون على المخاصر والمخاصر مفردها مخصرة العصا) قال: فقرنها عبدالله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى مات، ثم أمر بها فضمّت في كفنه، ثم دفنا جميعًا. قال بن هشام: وقال عبدالله بن أنيس في ذلك:

تركت بن ثور كالحوار وحوله تناولته والظعن خلفي وخلفه عجوم لهام الدارعين كأنه أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره وقلت له خذها بضربة ماجد وكنت إذا هم النبي بكافر

نوائح تفرى كل جيب مقدّد بأبيض من ماء الحديد مهند شهاب غضى من مهلب متوقّد أنا ابن أنيس فارسًا غير قعدد رحيب فناء الدار غير مزند حنيف على دين النبي محمد سبقت إليه باللسان وباليد»

## كان المهاجرن والأنصار لا يرى منهم إلَّا الحدق من الحديد

الوادي عند خطب الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال: فخرجت الوادي عند خطب الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال: فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله على أن أحبسه. قال ومرت القبائل على راياتها كلما مرّت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول يا عبّاس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة فيقول: مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا يسألني عنها فإذا أخبرته بها ثم قال: مالي ولبني فلان حتى مرّ رسول الله يسألني عنها فإذا أخبرته بها ثم قال: مالي ولبني فلان حتى مرّ رسول الله وظهوره فيها. قال بن إسحاق: منها المهاجرون والأنصار، رَضَيَاللهُ فَيْنَ الحديد يرى منهم إلّا الحدق من الحديد فقال: سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ يرى منهم إلّا الحدق من الحديد فقال: سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت هذا رسول الله على في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بولاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة عظياً. قال قلت، يا أبا سفيان إنها النبوّة. قال: فنعم إذنه (1).

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج: 4، ص33.

## اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة

«قال بن إسحاق: وكان رسول الله على قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلّا من قاتلهم إلّا أنه قد عهد في نفر سهاهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبدالله بن سعد وعبدالله بن خطل وكانت له قينتان: فرتني وصاحبتها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله على فأمر رسول الله على بقتلها معه والحويرث بن نقيذ ومقيس بن حبّابة ها .

#### القتل لن يتجسس على السلمين

«حدثنا أبو نقيم، حدّثنا أبو العميس، عن إياس بن سَلمَة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي عَنِي عَين (أي جاسوس) من المشركين وهو في سَفَر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل (أي انصرف) فقال النبي عَنِي اطلبوه واقتلوه فَقَتله (أي سلمة بن الأكوع) فَنَفَله سَلبَه (أي أعطى النبي سَلمَة بن الأكوع) هَنَفَله سَلبَه (أي أعطى النبي سلمة بن الأكوع سلب ذلك الجاسوس)»(2).

#### جزاء المفسدين فالأرض

«حدثنا مَعلَى بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رَضَيَلِهُ عَنَّ أن رهطًا من عكل ثمانية قدموا على النبي عَلَيْهُ، فاجتووا المدينة (أي كرهوا الإقامة فيها ولم يوافقهم طعامها) فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلًا (أي اطلب لنا لبنًا) قال: ما أجد لكم إلّا أن تلحقوا بالذّود (الإبل) فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحّوا وسمنوا وقتلوا

<sup>(1)</sup> ابن هشام، ج4، ص38.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، ج 5،ص 174، هل يستفاد من هذا الحديث إباحة دماء أفراد مباحث الأنظمة ومخابراتها؟ سؤال نستفتى فيه علماء الإسلام.

الراعي، واستاقوا الذّود، وكفروا بعد إسلامهم فأتى الصريخ النبي ﷺ فبعث الطلب (أي بعث جماعة من شباب الأنصار يطلبون آثار هؤلاء الغادرين) فها ترجّل النهار حتى أتى بهم، فقطّع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فاحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرّة، يستسقون فها يسقون حتى ماتوا»(1)

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، ج 5، ص 154.

# الإسسلام والخسروج على الحاكسم

تدور هذه الأيام حوارات ساخنة في الأوساط الإسلامية حول مدى شرعية الخروج على الحكام في عصرنا هذا، بعض الذين يتصدّرون العمل الإسلامي نلاحظ عليهم حماس مضاد لكل فكرة تؤيّد الخروج على الحكام. أكثر من ذلك فهم قد غلو في موقفهم واتهموا كل من لا يرى رأيهم بالغباء وقلّة الفقه والخروج عن الملّة في كتابات لبعضهم. ونحن نصحهم - والدين النصيحة - بالابتعاد عن هذا الغلو ونطالبهم - كإخوة في الله - أن يتقوا الله ويحذروه وألّا يحسنوا الظن كثيرا بأينان غيرهم. وإذا اختلفنا في هذه القضية فليكن الخلاف رفعًا.

نحن نقف في هذه القضية مع الذين يقولون بالخروج على الأنظمة الحاكمة في أرض الإسلام اليوم ،ونقف هذا الموقف استنادًا إلى دليلين:

1) الدليل الشرعي.

2) والدليل العقلي.

## الدليل الشرعي: يقول جُل القائل في كتابه الكريم:

- 1 ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (١)
  - 2 ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ (2)
- 3 ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (د)
  - 4 ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا ﴾ (4)
  - 5 ﴿ وَأَحَذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ (5)
    - 6 ﴿ أَفَكُمُ مَا لِمُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا ﴾(٥).
- 7 ﴿ إِنَّا أَزَلُنَا إِلَّكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ ﴾ (1)
- 1 وعن عبادة بن الصامت رَضَوَ الله عَنْ الله على الله على الله عروجل الله عن الله عزوجل الله عنه .
- 2 وعن عبدالله بن مسعود رَضِيَالله عنه قال: قال رسول الله على: «سيكون عليكم أمراء يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. قلت: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا بن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصي الله (9)

<sup>(1)</sup> المائدة: 44.

<sup>(2)</sup> المائدة: 48.

<sup>(3)</sup> النساء: 65.

<sup>(4)</sup> الجاثية: 18.

<sup>(5)</sup> المائدة: 49.

<sup>(6)</sup> المائدة: 50.

<sup>(7)</sup> النساء: 105.

<sup>(8)</sup> رواه الحاكم ة والطيري وهو صحيح.

<sup>(9)</sup> رواه الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح.

- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَضَعَ اللهُ عَالاً: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه على الله عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفًا ولا شرطيًا ولا جابيًا ولا خازنًا»(1).
- 4 وعن أبي سعيد الخدري رَضَيَّ الْهُ عَنْ قَالَ: قام فينا رسول الله عَلَيْ خطيبًا فكان من خطبته أن قال: «ألا إني أوشك أن أدعي فأجيب فيليكم عبّال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بها يعرفون وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهرًا ثم يليكم عبّال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا. خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعهالكم وأشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء الله الله مسيء الله المناه مسيء الله الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المن

هذه مجموعة من أشهر النصوص التي وردت حول قضية الخروج على الحاكم ولأهل العلم فيها وجوه كثيرة. لكن قبل استعراض آراء الأثمة حول هذه القضية يجب علينا أن نوضح بعض النقاط الضرورية:

- مذه النصوص التي ذكرنا إنها جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم
  آنذاك.
- 2 اجتهادات الأئمة حولها إنها بنيت على أساس أنها أي النصوص إنها جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك.
- 3 أنَّ الحُكَّام الذين كانوا يعاصرون الأثمة كانوا يحكمون بها أنزل الله.

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجة وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد الكبير وهو حديث صحيح.

4 - أن أصحاب الآراء التي كانت توصف بالتطرف والتي كانت تنادي
 - آنذاك - بالخروج على حكام ذلك الزمان كانوا من خارج أهل
 السنة والجماعة كالمعتزلة والخوارج.

فلم يكن يتصوّر الفقهاء - أيامها- وجود حاكم لا يحكم بها أنزل الله بالصورة الكلية والشمولية التي نعيشها اليوم. لم يكن يتصوّر الفقهاء وجود حاكم يتنكر لشرع الله ويتآمر على الإسلام وينكلّ بالمسلمين ويوالي أعداء الله كها هو حال حكّام اليوم.

يقول بن كثير في معرض تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكُمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ الصَّرِينَ اللَّهِ خُكُمُ الْجَهِلِيَّةِ مِيْعُونَ ﴾ (١).

"ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواء في قليل أو كثير "(2).

يعلق الشيخ عبدالعزيز بن باز على كلام بن كثير هذا في كتاب: «فتح المجيد» ص 406 فيقول:

«ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم اليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما عَلِم وتبين له من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرّ عليها ولم يرجع إلى

<sup>(1)</sup> المائدة: 50.

<sup>(2)</sup> ابن کثیر، ج 1، ص 225.

الحكم بها أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمّى به ولا أيّ عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها».

قال شيخ الإسلام بن تيمية لمّا سئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال:

"كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه (كالصلاة) كها قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة وعلى هذا إتفق الفقهاء بعدهم. فأيها طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الخمر أو المسير أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفّار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلهاء. وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام».

قال القاضي عياض «فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل».

وهكذا نرى أنه ليس هناك أي تناقض بين آراء العلماء حول مسألة الخروج على النظام الحاكم في حالة كفره وإعراضه عن شرع الله فالكل مجمع على ذلك كما نقل بن تيمية هذا الإجماع وأشار إليه عندما قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.

هناك بعض الناس يسيئون فهم بعض الأحاديث لرسول الله على فمثلًا قوله على :

«من قال لا إله إلّا الله وكفر بها يعبدمن دون الله، حرّم ماله ودمه وحسابه على الله عزوجل».

قال القاضي عياض حول ذلك:

«اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلّا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وإنّ المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأمّا غيرهم ممّن يقرّ بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلّا الله إذ كان يقولها في كفره».

لقد أجمع العلماء على أنّ من قال لا إله إلّا الله ولم يعتقد معناها، أو اعتقد معناها ولم يعمل بها دّلت عليه من النفي والإثبات.

يقر رسول الله ﷺ:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله».

قال النووي في تعليقه على الحديث: فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرها من واجبات الإسلام قليلًا أو كثيرا».

ويقول بن تيمية:

«اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ أمّا الواجبات أو المحرّمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وثبتت عن النبي على بها استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديّق لمانعي الزكاة وقتال علي المخوارج وكذلك ثبت عن النبي على من عشرة أوجه، الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم وأخبر أنهم شرّ الخلق والخليقة مع قوله «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم،» فعلم أن مجرّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب». والذين يرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلّون خطأ بعض الأحاديث لرسول الله على فمثلا هناك حديث يقول:

«من رأي من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنّه من فارق الجهاعة شبرًا فات فميتته جاهلية».

هذا الحديث يطرح أمامنا عدة أسئلة:

1 - من هو الأمير المقصودة في هذا الحديث؟

2 - ما هي نوعية الكره؟

3 - ما هي حدود الصبر؟

4 - وأي جماعة تلك المقصود في الحديث؟

أهي الجماعة الكبرى أم الصغرى؟

من البديهي أن الأمير الذي ذكره الحديث هو الأمير المسلم، فهذا هو المعنى الذي يتهاشى مع طبيعة الشرع، فمن ثم يجب على المسلم أن يطيعه لأنه – أي الأمير – متقيد بالشرع خاضع لأمره، لكن قد يرى المسلم منه ما يكره أي بعض السلوكيات الخاطئة من قبل الأمير كحال الأمراء الأمويين والعباسيين لكن هذا ليس مبررًا شرعيًا للخروج عليه. ومن هنا

فإن الصّبر المُعنيّ بالحديث هو الوسيلة لمحاصرة هذا الكره الذي ذكرنا مواصفاته، الكره الذي لا تتجاوز حدوده الفرد إلى حدود الجهاعة. وعلى ضوء هذا الفهم يتبين لنا خطأ الذين يحاولون تطبيق هذا الحديث اليوم على الأنظمة الحاكمة التي تجثم فوق صدور المسلمين.

والذين يَرَون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلّون بحديث لست مطمئنًا لصحته يقول:

«شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا: «يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة».

وحتى لو كان الحديث صحيحًا فلا نفهمه بالصورة التي يحاولون من خلالها عرضه. يقولون، قال رسول الله على «ما أقاموا الصلاة» ويعتقدون أن المقصود هو أنه ما دام الحاكم يصلي ولا يمنع الناس من الصلاة فلا يجوز الخروج عليه، وهذا فهم قاصر وغير صحيح ولا يلتقي مع أقوال جمهور العلماء وبالأخص بن تيمية في أقواله التي دوناها في الصفحات السابقة فالتنار كانوا يقيمون الصلاة بل منهم من كان فقيها متعبدًا ومع ذلك جعل قتالهم واجبًا لإيمانهم بالياسق، والمقصود بالمنابذة - التي ورد ذكرها في الحديث - هو نقض البيعة التي أعطاها الناس لهؤلاء الحكام والخروج عليهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن وبينهم، وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن هناك بيعة أعطيت لمؤلاء الأمراء وبينهم، وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن هناك بيعة أعطيت لمؤلاء الأمراء كي يقوموا بأمر المسلمين حسب كتاب الله وسنة رسوله، فالبيعة - ويجب كي يقوموا بأمر المسلمين حسب كتاب الله وسنة رسوله، فالبيعة - ويجب

<sup>(1)</sup> الأنفال: 58.

الإسلام لتولّي السلطة السياسية وما دام هناك بيعة بين الحاكم والمحكوم فمعنى ذلك أن الحاكم يجب أن يطاع لأن البيعة إلزام للحاكم بالتقيّد بشرع الله وإلزام للمحكوم بطاعة هذا الحاكم في حدود هذا الشرع. ومن هنا فإن الأمراء الذين طلب الصحابة منابذتهم والخروج عليهم كانوا يحكمون بها أنزل الله لكن سلوكهم الشخصي لا يرضى المحكومين وأفعالهم تبيح لعنهم من قبل الناس ومن ثم هم يلعنون الناس كما يلعنونهم. وعلى ضوء هذا الفهم يتبين لنا أن المقصود بقول الرسول ع الله القاموا الصلاة) ليس هو عِرّد إقامة الصلاة في حدا ذاتها، وإنها لأن الواجب على الأمير المسلم أن يقيم في الناس الصلاة ويخطب فيهم الجمعة، فهذا العمل صورة من صور المارسة الشرعية لمسؤولياته في الإسلام وما دام يقوم بهذا العمل وهذا يعني أيضًا تقيّيده والتزامه بشرع الله لأجل ذلك لا تجوز منابذته، وليس المقصود - كما يفهم البعض- أنه مادام الحاكم يصلي ولا يمنع الناس من الصلاة فلا يجوز الخروج عليه وإن لم يكن يلتزم شرع الله، فهذا الفهم يخالف مخالفة صريحة ما كان عليه الصحابة وأجمعوا عليه وكذلك ما أجمع عليه الفقهاء وهل يعقل أن يكون المقصود بالحديث هو الحاكم الذي يقيم الصلاة فقط دون بقيّة أحكام الشرع؟ إن محاولة تطبيق هذا الحديث على حكّام اليوم هي محاولة لدعم الباطل على حساب الإسلام، فحكَّام اليوم وأنظمة اليوم وأنظمة هذا العالم المترامي المسمّى مجازًا بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم بالطريق الشرعي (البيعة) بل فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة الحديد والمال ودعم القوى الكافرة المتربصة بالإسلام ودعاته الحقيقين. ومن هنا ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية بأحكام الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة. لقد استحلَّت هذه الأنظمة ما حرّم الله في كل قرار تصدره وفي كل خطوة تخطوها فهي -

كما نلاحظ - لا تقوم على بيعة وقد عطّلت حق الأمة في الشورى ومراقبة الحاكم وتسديده وترشيده وعزله وأخذت تتوسع في إباحة المحظورات الشرعية بل تيسر السبل والوسائل كي تنتشر هذه المحظورات وتسود الواقع والاستحلال كفر بإجماع الأمة لا يخالف في ذلك أحد وبالإضافة إلى ذلك استباحت دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فهل هناك براهين على الكفر الصريح أكثر من ذلك.

إن حكام اليوم كفروا بها أنزل الله وأعرضوا عنه مهها لبسوا من أزياء الإسلام وهم يوالون أعداء الله وينصرونهم على جماهير الإسلام والمسلمين وينشرون الفساد في الأرض ويقتلون الذي يأمرون بالقسط والعدل بين الناس. والجهاهير - لهفي عليها - استسلمت لهذه الأوضاع المنحرفة ودانت لها حتى صبغت تصوراتها وسلوكها وأخلاقها بصبغة الكفر، فأصبحت توالي الحكام وتهتف لهم وتتقرب منهم وتنصرهم وتدعمهم على حساب الإسلام وهي أولًا وآخرًا لا تدري ماذا يراد بها؟ وأصبحت لا تحمل من الإسلام سوى اسمه. فهل هناك كفر أكثر بواحًا من هذا؟

#### الدليل العقلي:

إن المتأمل في واقع هذه الأنظمة الحاكمة اليوم في أرض الإسلام تتكشف له حقيقة هامة: وهي أن هذه الأنظمة لم تتسلم زمام الأمور في بلاد المسلمين اعتباطًا. هذه الأنظمة هي امتداد طبيعي للاستعبار الغربي الكافر، وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نقاتل القوى الاستعبارية الغربية الكافرة حتى يكون الدين كله لله، فمن البديهي أن نقاتل هذه الأنظمة التي تعتبر الجبهة الأمامية لهذه القوى الغربية الاستعبارية الكافرة. ومن المؤسف أن تتخوّف بعض الأوساط الإسلامية من

الأساليب «الثورية» في التغيير. وإذا كانت «الثورة» - كمصطلح - هي العلم الذي يوضع في المهارسة والتطبيق من أجل تغيير المجتمع تغييرًا جذريًا شاملًا - كالتغيير الذي أسسه وكرّسه رسول الله على العدالة بالمجتمع من مرحلة معينة إلى أخرى متقدّمة على صعيد تحقيق العدالة الاجتهاعية؛ إذا كانت «الثورة» - كمصطلح - تعني ذلك وهي كها نعلم تعنيه، فليست الثورة إذن غريبة علينا كمسلمين ولسنا كمسلمين - أيضا مغرباء على الثورة. وإذا كانت الثورة تقف مع مجموع الأمة، وإذا كان مجموع الأمة يقف مع الثورة، فإنها لا شك ثورة حق لأن المصطفى وأكد أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإذا كانت الثورة تنحاز انحيازًا تامًا لمصالح الأمة، ومطالبها، وللمستضعفين فيها، والجائعين المعذّبين، فإنها لا شك ثورة حق، لأن الهدف الأساسي من رسالات السهاء إلى الأرض كان وما زال: تحقيق العدل والقسط وتحطيم الظلم والظالمين، يقول جلّ القائل وما زال: تحقيق العدل والقسط وتحطيم الظلم والظالمين، يقول جلّ القائل النّاسُ بِٱلْقِيسَطِ ﴾ (١).

ولم تكن هجرة المصطفى عَلَى فرارًا وهروبًا، بل كانت فعلا ايجابيا في طريق الثورة على المجتمع الظالم والقرية الظالمة والتحضير لها والتحريض عليها. والذين لا يهجرون المجتمع الظالم لتغييره، والذين يأتلفون مع الظلمة هم ظالمون لأنفسهم وهو أشد أنواع الظلم: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ المَلَيْكَةُ ظَالِمِي الفُسِيمَ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ الْرَصُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُوا فِيهَا قَالُوا فَيهم كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُوا فِيها قَالُوا يَها مَاوَنَهُم جَها أَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾(2).

<sup>(1)</sup> الحديد: 25.

<sup>(2)</sup> النساء: 97.

ذلك أن كونهم مستضعفين في الأرض لا يعفيهم من مسؤولية التغيير للظلم لأن منطقهم الاستسلامي هذا يعاكس إرادة الله سبحانه، تلك الإرادة التي صاغها القرآن الكريم في آية واحدة: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَئُنَ عَلَى الْإِرادة التي صاغها القرآن الكريم في آية واحدة: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَئُنَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَامَةُ لَلمستضعفين في الأرض من أمة فإرادة الله أن تكون القيادة والإمامة للمستضعفين في الأرض من أمة عمد عَلَيْهُ، وأن تكون لهم وراثة ما في حوزة أوطانهم من ثروات وعلوم وإمكانيات. وإن الدّعوة إلى الله وتوحيده ليست ولم تكن في أي يوم من أيامها منفصلة عن قضايا الأمة وأوضاعها وهمومها وتطلعاتها إلى العدل والكرامة والحرية والارتفاع. لقد كان الأنبياء - صلوات الله عليهم ويربطون أعمهم إلى العقيدة (التوحيد) لكن ينبغي التأكيد هنا أنهم كانوا يربطون هذه الدعوة بالمسائل والقضايا التي تهم أعمهم.

\* فدعوة شعيب - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة اقتصادية:

﴿ وَإِلَىٰ مَذَيٰنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقُومِ آغَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُوا اَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَۚ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ ﴾ (2)

ودعوة موسى - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة سياسية:

﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْ كَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمُعْلَمِينَ اللهُ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾(٥)

\* ودعوة لوط - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة اجتماعية:

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ ۞ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَانَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَا أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ

<sup>(1)</sup> القصص: 5.

<sup>(2)</sup> هود 84.

<sup>(3)</sup> الشعراء: 16 - 17.

رَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ الْمَالَمَةُ أَتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيُّكُمْ مِّنْ أَزْعَجُمُ مِّلْ أَنْتُمْ فَوَمُّ عَادُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَجِينَ ﴾ (١٠).

ودعوة موسى كانت موجهة ضد الطاغوت والتسلط والعجرفة
 التاريخية التي كان يمثلها فرعون وما أكثر فراعنة عصرنا هذا.

كان فرعون يستبيح كل الناس وكل الأرواح وكل النساء وكل الأطفال حتى قال يومًا «أنا ربكم الأعلى» ويأتي إليه موسى - رسولًا من الله - ويقول له: أرسِل معنا بني إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا ضحايا طغيان وجبروت فرعون طلب منه موسى - باسم الله - أن يرفع يده عن بنى اسرائيل ويخلي سبيلهم بأمر من الله. الموقف فيه مواجهة للطاغية وكل أشكال الطغيان السياسي.

<sup>(1)</sup> الشعراء 160 - 167.

<sup>(2)</sup> الطفقين: 1 - 3.

 ودعوة لوط كانت مرتبطة بواقع اجتماعي منحل سقط سقوطًا ذريعًا، جاء لوط باسم الله ليهاجمه ويعلن المفاصلة معه.

وهكذا يقف أنبياء الله ورسله صفًا معارضًا للجشع التجاري والطغيان السياسي والتحلّل الاجتماعي، وهي كها نلاحظ أخطر قضايا عصرنا هذا وبالأخص في العالم الإسلامي.

"إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السهاوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفَر صُبحُه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بها شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنها المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بها شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظنّ بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟» (1).

<sup>(1)</sup> أعلام الموقعين، إبن قيم الجوزية، ج 4، ص 373.

## الحقوق السياسية - للأفراد في ظل الشريعة الإسلامية-

#### 1 - حق انتخاب رئيس الدولة:

للأفراد في ظل دولة الخلافة الإسلامية حق انتخاب رئيس الدولة، فمن اختاروه لهذا المنصب فهو رئيس الدولة الشرعي. بهذا صرح الفقهاء ومن أقوالهم الصريحة في ذلك:

«من اتّفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته وَوجَبت معونته» المغنى، بن قدَامة، ج 8 ص 106

«الإمامة (أي رئاسة الدولة) تثبت بمبايعة الناس (لرئيس الدولة) لا بعهد السابق له» منهاج السنة، بن تيمية، ج 1 ص 142

فرئيس الدولة في الإسلام رجل تختاره الجماعة وترضى به، وهو يستمد سلطانه من هذا الرضى وذاك الاختيار. وإذا كان للأفراد في الدولة الإسلامية حق انتخاب رئيس الدولة، فها أساس هذا الحق؟ هذا الحق يقوم على أساس مبدأ الشورى(١) الذي أقرّته الشريعة الإسلامية وعلى أساس آخر هو مبدأ مسؤولية الجهاعة عن تنفيذ أحكام الشرع.

أما مبدأ الشورى فقد نطق به القرآن الكريم، قال تعالى:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (2)

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (3)

<sup>(1)</sup> للتفصيل انظر خلاصة الخلافة الراشدة حول مبدأ الشورى.

<sup>(2)</sup> الشورى: 38.

<sup>(3)</sup> آل عمران: 159.

فهذا النص يصرح بأن أمور المسلمين، لا سيّما المهمة منها (ورئاسة الدولة خاصة) يجب أن تدار عن طريق الشورى. ولا شك أن منصب رئيس الدولة من الأمور الخطيرة التي يجب أن تجري فيها المشاورة، لأنه أمر يهم المسلمين جميعهم ويتعلق بصميم شؤونهم، فيجب أن يكون لهم رأي فيمن يولّى عليه. والمشاورة تستلزم أن يبدي كل واحد منهم رأيه فيمن يراد انتخابه رئيسًا للدولة.

أما مبدأ مسؤولية الجهاعة عن تنفيذ أحكام الشرع، فهذه المسؤولية تستفاد من مجموع النصوص القرآنية كها تؤيدها السوابق التاريخية الثابتة. ومخاطبة الشارع في القرآن الكريم موجّهة إلى جماعة المسلمين، مثل قوله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَيَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآة بِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (1).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ (2).

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ آوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ (3)

هذه النصوص وأمثالها تدل دلالة واضحة على مسؤولية الجاعة نحو تنفيذ أحكام الشرع ومنها ما تعلق بجميع شؤونهم. وهذه المسئولية الضخمة الملقاة على عاتق الجاعة تقتضي أن يكون السلطان من حق الجاعة نفسها – ولا يستأثر به فرد أو عائلة – لتستعين به على تنفيذ ما هي

<sup>(1)</sup> النساء: 135.

<sup>(2)</sup> المائدة: 1.

<sup>(3)</sup> التوبة: 71.

مسؤولة عنه وهو تنفيذ أحكام الشرع. ولكن مباشرة الجهاعة سلطانها هذا لا يمكن أن يتم بصفتها الجهاعية فإن هذا غير ممكن عملاً أو تنفيذًا. ولهذا ظهرت نظرية النيابة عن الجهاعة في مباشرة سلطانها. فالجهاعة من حقها أن تختار من ينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ماهي مكلفة به شرعًا. وهذه الإنابة من خالص حقها الشرعي، لأن المالك يحق له أن يوكّل غيره عنه فيها يملكه، والأمّة - جماعة المسلمين - تملك السطان فهي تملك عنه فيها يملكه، والمرتب وحدها التي تختار رئيس الدولة.

## المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام

وبناء على ذلك يتضح بجلاء المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام. فهو مركز النائب والوكيل عن الأمّة، فهي التي انتخبته نائبًا عنها ليدير شؤونها وفق منهج الشرع الإسلامي ولتطبيق سائر أحكامه، وهذا ما صرّح به الفقهاء. ومن خرج عن عقد الوكالة هذا وخرج عن حكم الله وشريعته هذه فهو كافر يجب قتاله كها يقول بن كثير، ج1، ص 225 في معرض تفسيره لآية: ﴿ أَفَحُكُمُ الْمُنْهِلِيَّةَ يَبْغُونَ ﴾ (1).

## الأمة مصدر السلطات:

وإذا كان مركز رئيس الدولة في الإسلام هو مركز الوكيل عن الأمّة، فمن البديهي أنه يستمد سلطاته من موكّله، أي من الأمّة. فالأمّة في الإسلام هي مصدر السلطات كها يقولون اليوم في الاصطلاح القانوني الحديث. ورئيس الدولة يباشر هذه السلطات باسم الأمّة وبهذا الاعتبار فقط لا بأي اسم آخر أو أي اعتبار آخر.

<sup>(1)</sup> المائدة: 50.

## المكانيكية في التنفيذ(1):

وإذا كانت الأمّة تملك حق انتخاب رئيس الدولة في الإسلام، فكيف تباشر هذا الحق فعلًا؟ هل يقوم به أفراد الأمّة مباشرة؟ أم يقوم بهذا الحق طائفة منهم بتخويل صريح من الأمّة؟ الواقع أننا لا نجد في الشريعة الإسلامية نظامًا محددًا وصريحًا في كيفية قيام الأمة بحقها في انتخاب رئيس الدولة، مما يدل أن تنظيم هذا الأمر متروك لتقدير الأمة نفسها، فيمكن أن يكون بأسلوب الانتخاب المباشر أو غير المباشر فكلا الأسلوبين تتسع له قواعد الشريعة.

فالانتخاب المباشر يجد له سندًا في قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» فهذا النص بظاهرة يقتضي أن يتشاور أفراد الأمة في شؤونهم ومنها انتخاب رئيس الدولة. ويرى هذا كثير من الفقهاء عند تفسيرهم لهذه الآية ومنهم الرازي إذ يقول:

«إذا وقعت واقعة وتشاوروا فيها أثنى الله عليهم، أي لا ينفردون برأي، بل ما لهم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه». تفسير الرازي، ج 127 ص177.

أما الانتخاب غير المباشر فيجد له سنده في السوابق التاريخ الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فها وتطبيقًا للإسلام، فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من الأمة هم الذين يسمون بأهل الحل والعقد وتحققت بعد ذلك مبايعة الأمة لمن اختاروا وانعقدت بذلك البيعة الكبرى التي بدونها لا تصبح الخلافة شرعية.

<sup>(1)</sup> ننصح القارئ - هنا - بمراجعة خلاصة الخلافة الراشدة فيها يتعلق بأن الخلافة عقد مراضاة واختيار لا إكراه فيه ولا إجبار، وقد مرت سابقًا.

## أهل الحل والعقد،

إذا كان انتخاب رئيس الدولة بطريق غير مباشر أمرًا ساتغًا في الشرع الإسلامي وكان الذين يباشرونه هم من يسميهم الفقهاء «أهل الحل والعقد»، فمن هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالأمّة؟ وكيف يحوزون هذه المنزلة؟ أمّا من هم أهل الحل والعقد فمن قراءة ما كتبه الماوردي والفرّاء وابن قدامة وابن تيمية وابن كثير وغيرهم بفهم أنهم المتبوعون في الأمة التي تثق بهم وترضى برأيهم لما عرف عنهم من الحرص على مصالحها. وعلاقتهم بالأمة علاقة النائب والوكيل، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة نيابة عن الأمة، وهم وكلاء عنها، ومن ثم يعتبر اختيارهم رئيس الدولة كاختيار الأمة نفسها له. وهم يحوزون منزلة الحل والعقد في شؤون الأمة لأن الأمّة هي التي تدفعهم إلى هذه المنزلة وتختارهم لها.

## كيف نعرف أهل الحل والعقد في عصرنا هذا؟:

إذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة، وفقًا للأحكام الشرعية التي بيّناها، فلا مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها في مباشرة هذا الانتخاب. ومن تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الحل والعقد. وعلى الدولة في الإسلام أن تضع النظام اللازم لإجراء هذا الانتخاب وضهان سلامته. وهذا أمر ضروري ولازم لإيجاد أهل الحل والعقد وإثبات وكالتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح، لأن التوكيل الضمني الذي كان متيسرًا أيام الخلافة الراشدة يتعذّر حصوله في الوقت الحاضر.

#### 2 - حق المشاورة

والحق الثاني للأفراد في دولة الإسلام - بعد حق انتخاب رئيس الدولة هو حق المشاورة. وهو في الحقيقية امتداد لحق الأمة في انتخاب رئيس الدولة. فها دامت هي التي تختاره وهو وكيلها في إدارة شؤونها فمن حقها عليه أن يشاورها. وإذا كان الخطاب في آيات الشورى موجّها إلى الرسول الكريم على على جلالة قدره وعظيم منزلته، فوجوب المشاورة على غيره من الحكام أوجب وألزم. وعلى ما قلناه تدل أقوال الفقهاء والمفسرين.

- الا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيّه ﷺ »
  بن تيمية، السياسة الشرعية.
- 2 «إنها أمر الله نبيّه بمشاورة أصحابه مما أمره بمشاورتهم فيه تعريفًا منه أمتع ليقتدوا به في ذلك». تفسير الطبري، ج 4، ص 94.
  - 3 يؤيده في ذلك تفسير القرطبي، ج4، ص 250.
    - 4 كذلك الرّازي، ج 9، ص 66 يقول:

«قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنها أمر بذلك – أي أمر النبي ﷺ بالمشاورة – ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنّة في أمته».

ومما يؤكد حق المشاورة للأمة على حكّامها أن النبي على عظيم قدره ومنزلته وتأييده بالوحي، كان كثير المشاورة لأصحابه. شاورهم يوم بدر في الحروج للقتال، وشاورهم يوم أحد أيبقى في المدينة أم يخرج للعدو، وأشار عليه الحباب بن المنذر يوم بدر بالنزول على الماء فقبل منه، وأشار عليه السّعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الحندق بترك مصالحة العدو على بعض ثهار المدينة فقبل منهها (الرازي، ج 9، ص 67).

وهكذا كان رسول الله على كثير المشاورة للجهاعة الإسلامية حتى ذكر بن تيمية في السياسة الشرعية أنه لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله على .

ونظرًا لثبوت حق الأمة في المشاورة ولزومه على رئيس الدولة صرّح الفقهاء بأن ترك هذا الحق من قبل رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. فقد جاء في تفسير القرطبي: «قال بن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» ج4، ص 249، فلا بقاء إذن لحاكم مستبد في دولة الإسلام.

ولكن كيف تتم المشاورة؟ وكيف بالإمكان تنظيم الشورى الواجبة شرعًا ونصًّا وروحًا في هذا العصر؟ إن ما يوافق أحوال العصر وروح الشريعة أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين على رئيس الدولة مشاورتهم في المسائل العامة ويخوّلون أيضًا سلطة انتخاب رئيس الدولة إذا شغر منصبه.

#### 3 - حق مراقبة رئيس الدولة:

والحق الثالث للأفراد في ظل دولة الإسلام هو حق مراقبة رئيس الدولة وسائر الولاة في أعلم وتصرفاتهم التي تخص شؤون الدولة. وتستمد الأمة هذا الحق من طبيعة علاقتها برئيس الدولة، فهي علاقة وكالة، وهي التي اختارته ومن حق الموكل في الشريعة الإسلامية أن يراقب وكيله ليطمئن على حسن قيامه فيا وكله فيه. وحق المراقبة يقرره الإسلام ويريد به تقويم رئيس الدولة إذا انحرف عن المنهج الشرعي القويم وأول منازل التقويم النصح.

جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه:

«أن النبي ﷺ قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم».

وإذا لم يفد النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويمه وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر الانحراف والاعوجاج فقد جاء عن النبي على أنه قال:

«والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذنه على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم»(١)

وفي حديث آخر يقول المصطفى ﷺ:

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه (2).

#### 4 - حق عزل رئيس الدولة:

قلنا أن المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام هو مركز الوكيل بالنسبة للأمة، فمن البديهي أن يكون من حقها عزله إذا خرج عن حدود وكالته أو لم يقم بمهام الوكالة عجزًا أو تقصيرًا. ولأن من يملك التعيين يملك العزل، والأمة هي التي اختارته فتملك تنحيته إذن. ومباشرة هذا الحق يستلزم المبرر الشرعي وهو الخروج على حدود الوكالة أو العجز عن القيام بمهامها. وهذا ما صرّح به الفقهاء.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (انظر رياض الصالحين ص 122.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع السابق.

وها هو بن حزم يتحدث في هذا الموضوع فيقول:

«فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يُؤمَن أذاه إلا بخلعه خُلعَ وَوتي غيره». بن حزم، الفصل بين الملل والنحل.

في العالم اليوم ما يقارب الألفي مليون مسلم، هل بإمكان القارئ أن يسمّي واحدًا منهم يتمتع بهذه الحقوق الشرعية الإسلامية؟

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين